

حميمي مجمود

وراز (آراناهای الایسار)



# حوارالأديان ومزاعم البهتان وكنوز العهدان

د. عفیفی محمود



# حقرق الطبع بحفوظة

## الطبعةالأولى

٨٢٤١هـ - ٢٠٠٧م



مصر الجديدة: ٢١ شراع الخليفة المأمون - القاهرة تليف و المامون - القاهرة تليف و: ٢٩٠٦٢٥٠ - فاكر و: ٢٩٠٦٢٥٠

مدينة نصر: ٧١ شارع ابن النفيس- المنطقة السادسة - ت: ٢٧٢٣٣٩٨

 $\begin{array}{c} http://www.top 25 books.net/bookcp.asp. \\ E-mail:bookcp@menanet.net \end{array}$ 

#### إهداء الكاتب

هذه السلسلة أهديها إلى كل المسلمين والمؤمنين بالله، ونبيه الأعظم محمد رسول الله على محمد رسول الله ونبي الإسلام محمد رسول الله والمقالات التي تُهاجم دين الإسلام الأعظم ونبي الإسلام محمد رسول الله والله بيته الكرام وأصحابه الأعلام، الذين نصلي عليهم في كل صلاة على النبي كما أُهديها لمن نشروا الرسوم الكاريكاتورية البذيئة، قاصدين بها الاستهزاء والتهكم على حُرمة نبينا محمد والهي وآل بيته الكرام، كما أُهديها لمؤلفي وواضعي وصانعي ومُروع على "وثيقة الراهب بُحيرا" المزعومة، محمد على علموا قدر ومقام نبينا محمد رسول الله والله والمهم المقدس.

كما أهديها إلى بابا الفاتيكان الحبر الأكبر بندكت السادس عشر على ما زعمه في حق الإسلام، وفي حق نبى الإسلام محمد رسول الله على الذي قال: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد»، كما قال على الله المان موسى بيننا، ما وسعه إلا أن يتبعني».

فإلى كل هؤلاء وغيرهم أهدى الجزء الأول من هذه السلسلة العظماء ذات الردود العصماء.

والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم!!!

## استهـــلال

نستفتح بالذى هو خير ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴿ لَكَ لَيَغْفُرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ يَهُ وَيَهْدُيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ يَهُ وَيَنْكُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ يَهُ ﴾ [الفتح: ١-٣].

ونصلى ونسلم على نور الأنوار، وسر الأسرار، وترياق الأغيار، ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار، وعلى آله الأطهار الأبرار، وعلى أصحابه الأخيار، عدد نعم الله وإفضاله، وعدد كمال الله، وكما يليق بكماله.

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٢].

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكَتَابُ وَلَمْ يَجْعَلَ لَّهُ عِوَجًا ﴾ [الكهف: ١]. ﴿ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلْمَاتَ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكَهف: ١٠٠٠].

﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ ۚ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ ﴾ [اللك: ٣-؛].

﴿ وَمَا يَعْلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧].

#### ثم أما بعد..

فقد وصف الله عز وجل نبينا محمدًا عَيَّكِيَّ في قرآنه الأعظم: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

كما وصفه رب العـزة جل وعلا بأنه نور: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ

رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّه نُورٌ وَكَتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٠].

كما زكاه الله بقوله في سورة النور: ﴿ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [النور: ٣٠].

أى أن الله يهدى لنور سيدنا محمد ﷺ الذين شاء لهم الله الهداية، أو أن الذي يهتدى لنور محمد ﷺ، هم الذين شاؤوا لأنفسهم الهداية!!

# ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاًّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [التكوير: ٢٩]

كما نقوم بالرد على مؤلفى الشيطان، وكل الكتاب أعداء سيد الأكوان، وكذلك نرد على معظم الطرق الصوفية لأهل الكتاب، من اليهود والنصارى، هدانا الله وإياهم إلى سبيل الرشاد!!

كما يتناول الرد كلَّ من سَوَّلت لهم أنفسهم، رسم الأنبياء أمثال عيسى عَلَيْكُم ومحمد عَلَيْكُم أو تجسيدهم أو تصويرهم كما يحلو لهم!! في رسومات وصور مزدراة وبذيئة!!، بل وتطاول هؤلاء ورسموا الله عز وجل، بشكل هلامي، وحاشا لله وتنزه، لأن الله ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء!!

كما نقوم بالرد على مؤلفى ومُروَّجى الوثيقة المزعومة الموهومة، "وثيقة الراهب بحيرا"، والتي ما أنزل الله بها من سلطان، وسيعلم الذين ظلموا هذا النبى الأعظم، محمد رسول الله عليه أي منقلب ينقلبون.

وكذلك نقوم بالرد على الحبر الأكبر، البابا بندكت السادس عشر، عما افتراه في حق الإسلام ونبى الإسلام محمد رسول الله ﷺ، وفي حق المسلمين.

ونناقش فى هذه السلسلة إشراقات وإطلالات على آيات أعظم الكتب السماوية على الإطلاق، بل وأجلها، وهو القرآن الأعظم، وهو كتاب الدنيا والدين واليوم الآخر، بل وهو كتاب الدار الآخرة بإذن الله، بل وما بعد الدار الآخرة!!!

كما نلقى الضوء في هذه السلسلة، على بعض آيات الكتاب المقدس بعهديه، القديم التوراة والجديد الإنجيل، وما هي إلا أضواء على بواطن معانى هذه الآيات، والتي نسعى بها إلى تدعيم الحقائق، التي تجحدها معظم طوائف أعداء الإسلام من اليهود والمسيحيين!!، وهذا السعى ما هو إلا إحقاق لهذا الكتاب المقدس العظيم الجليل، والذي قد أمرنا الله عز وجل بالإيمان به وبكل الكتاب السماوية.

وتغوص بنا السلسلة في أعماق محيطات حقائق من الحقيقة العظمى، لسيد الأكوان، نبينا المصطفى محمد ﷺ، سيد الأنبياء والمرسلين.

وتسبح بنا كلمات هذه السلسلة فى بحار وأنهار آل بيت رسول الله عَلَيْتُهُ هم وعترته الذين هم السفينة، مثل سفينة نوح عَلَيْتُهُم، فآل بيت رسول الله عَلَيْهُ هم سفينة النجاة، من تعلَقَ بها نجا ومن تخلَف عنها هلك وغرق، والعياذ بالله.

وتطير بنا الكلمات مع نسمات الصحابة الأجلاء، وعلى الأخص الخلفاء الراشدين العظام، والذين جحفهم العلماء بعيداً عن آل البيت، ونسوا فضل هؤلاء الأربعة، أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب، رضوان الله عليهم أجمعين، وتابعيهم إلى يوم الدين.

ولم ينتبه العلماء إلى أننا نُصلى فى كل صلاة على النبى عَلَيْلَةً، ونقول وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك بأمر المصطفى عَلَيْلَةً أن نتجنب الصلاة البتراء، التى لا نُصلى فيها على آله وصحبه أجمعين، فهم الصحب الكرام والأئمة الأعلام، رضى الله عنهم جميعًا.

وفي هذه السلسلة نتدرج من حقيقة إلى حقيقة، ومن زهرة إلى وردة، ومن

جوهرة إلى درة، وهكذا، حتى لا يمل القارئ، بل ويسهل على القارئ استيعابها بلا تكلف، وبسلاسة.

وها نحن نتطرق لشرح معنى "أبناء الله" كما وردت في آيات الكتاب المقدس.

فقد أفاض الكثيرون من المؤلفين والكتاب من أهل الكتاب، وخاضوا في معانى عبارة «أبناء الله»، حتى أخرجوها عن معانيها، وقد حَور هؤلاء الكتاب والمؤلفين هذه التسمية بل وطوروها، حتى تحيروا هم أنفسهم في معانيها، وراحوا يفسرونها كيفما شاؤوا حتى تتلاءم، بل وتتواءم مع شعاراتهم ومع احتياجاتهم، من جعلهم مُقدسين، بل ومتعالين فوق بنى آدم عَلَيْكِم أجمعين، وقد ترنم هؤلاء المؤلفين والكتاب من أهل الكتاب، في معانى: «أبناء الله»، ليحيطوا أنفسهم بهالة نورانية وسياج قدسية من أنوار أبوة الله عز وجل لهم وبنوتهم لله عز وجل.

وها نحن في هذه السطور القادمة، نلقى بظلال على معنى «أبناء الله»، من الكتاب المقدس ذاته، حتى يتسنى لنا ولهم الفهم الصحيح، للمعنى الحقيقي لها.

وها أنا أدعوكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، قائلاً لكم:

أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، تعالوا نتوحد بتعال وسمو، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، في المعنى الحقيقي لـ: «أبناء الله» في الكتاب المقدس.

فالبنوة لله بمعناها الحقيقى، هى العبودية لله عز وجل، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

والبنوة لله عز وجل هي: الامتثال لأوامر المولى عز وجل، وهي: اجتناب نواهيه، وهي:فعل الخيرات وتجنب السيئات والموبقات.

والبنوة لله عـز وجل، هي الإيمان بالله عز وجل خـالق الأكوان، والإيمان برسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر.

وقد قال المولى عز وجل لداود عليه في سفرأخبارالأيام الأولفى الإصحاح الثامن والعشرين الآية (٦) وهي:

۲۰ (وقال لی إن سلیمان إبنك هو يبنی بيتی ودياری لأنی إخترته لی إبنا وأنا أكون له أبا».

أى إن الله عز وجل، قد اختار سليمان بن دواد عليهما السلام، حتى يكون سليمان عليهما الله، بل ومُقرًا بوحدانية سليمان عليهما الله، أى عبدًا ومؤمنًا بالله، ورسولاً لله، بل ومُقرًا بوحدانية وفردانية الله عز وجل، وقد أقر الله عز وجل، أنه سيكون بنفسه، هو الله عز وجل، وبذاته وبعليائه وبكبريائه، أبًا لسليمان عليه أى ربًا لسليمان وإلهًا واحدًا له.

وهذه البنوة وهذه الأبوة، لا تعنى بنوة أو أبوة جسد، بل هي بنوة روح وعبودية وإيمان ورسالة، كما هي أبوة روح وألوهية وربوبية ووحدانية وفردانية.

ومن هنا يتبين لنا ولكم أن بنوة سليمان عليه للمولى عز وجل، هى بنوة روحية عبادية وإيمانية، وفيها ما فيها من إقرار بوحدانية الله عز وجل وفردانيته، وكذلك فأبوة المولى عز وجل لسليمان عليه مى أبوة روحية، يُـقر المولى عز وجل فيها أن سليمان هو عبد الله ورسوله، وقد اصطفاه الله عز وجل، ليكون له عبداً ورسولاً ومؤمنًا بوحدانية الله عز وجل وفردانيته.

فى نفس السفر أخبار الأيام الأول وفى الإصحاح التاسع والعشرين فى الآية (١٠) وهى:

۲۹- وبارك داود الرب أمام كل الجماعة وقال داود مبارك أنت أيها الرب إله إسرائيل أبينا من الأزل وإلى الأبد.

ففى هذه الآية، أقر داود عَلَيْكُم أن الرب الله عز وجل، هو إله واحد فرد صمد لإسرائيل، كما أقر داود عَلَيْكُم أن الله عز وجل هو أبٌ له، ولبنى إسرائيل من الأزل وإلى الأبد، فإن الله عز وجل أب لكل البشر.

وهذه البنوة، ما هي إلا بنوة روح وعبودية وإيمان ورسالة بل وهي بنوة

إقرار بوحدانية الله عز وجل، كما أن هذه الأبوة، ما هي إلا أبوة روح وتولى واصطفاء لهؤلاء المؤمنين بالله عر وجل، كما قال عز من قائل:

﴿ وَهُو َ يَتُولَّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦].

والله عز وجل هو أب روحى، ورب واحد فرد صمد، لكل المؤمنين باسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، ولهذا فهؤلاء المؤمنون باسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، هم الجديرون وهم المستحقون لوصف «أبناء الله».

ولو نظرنا بنظرة أكثر شمولية على كل بنى آدم، نجد من الممكن أن نطلق عليهم جميعًا «أبناء الله»، وذلك فى ميثاق المولى عز وجل على بنى آدم فى عالم الأرواح وهى [الأعراف: ١٧٢]: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ .

إذن كل بنى آدم أجمعين، قد شهدوا فأقروا بربوبية وألوهية المولى عز وجل، من وجل، بل وشهدوا وأقروا جميعًا بوحدانية وفردانية المولى عز وجل، من قديم الأزل، وذلك في عالم الأرواح، كما أقر بنو آدم أجمعين بعبودية المولى عز وجل.

إذن من الممكن أن نُسمى بنى آدم عَلَيْكُم جميعًا، من بدء الخليقة حتى قيام الساعة «أبناء الله»، وذلك لإقرارنا جميعًا فى عالم الأرواح بأن الله عز وجل، ربًا وإلهًا لنا، وإقرارنا كذلك بأننا جميعًا عباد لله عز وجل.

وكل منا كبنى آدم، سبواء المؤمن والكافر، من قديم الأزل حتى قيام الساعة، سيجد هذه الشهادة وهذا الإقرار القديم الأزلى، في كتاب الله كما في كتابه العزيز:

﴿ مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف: ٤٩]. ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ إَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامَ مُبِينٍ ﴾ [يس: ١٢]. ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ إَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامَ مُبِينٍ ﴾ [يس: ١٢]. ﴿ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى ﴾ [طه: ٢].

ما دام هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فمن المؤكد أن كل البشر من بنى آدم، من بدء خلق آدم عَلَيْكُلِم حتى قيام الساعة، سيجدون هذا الإقرار، وهذه الشهادة بربوبية وألوهية المولى عز وجل، كل منا فى كتابه يوم القيامة.

وها نحن نذهب إلى سفر المزامير، في المزمور الثاني الآية (٧) وهي على لسان داود عَلَيْسَاهِم:

## ٧:٧-«إنى أُخبر من جهة قضاء الربقال لى أنت إبنى أنا اليوم ولدتك».

ونجد أن فى هذه الآية، التأكيد على أن الأبوة من الله تعالى، هى أبوة روح وتولى واصطفاء ورسالة، كما نجد فى هذه الآية أن البنوة لله عز وجل، هى بنوة روح وعبودية وإيمان ورسالة، وطاعة وصلاح وتقوى.

وها نحن نهبط على المزمور التاسع والعشرين، في الآية ١ و٢:

١- «قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب مجداً وعزاً.»

٢- «قدموا للرب مجد إسمه. إسجدوا للرب في زينة مقدسة.»

أى أن أبناء الله هم الذين يقدمون للرب عزاً ومجداً، أى توحيداً وتقديساً وتنزيها ولا يشركون به شيئًا، إذن أبناء الله هم المؤمنون بالله، من أنبياء ومرسلين، وأولياء وصالحين، وهم الذين يقدمون لله مجد اسمه، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

كما أن أبناء الله هؤلاء، هم الذين يسجدون لله عز وجل، عارفين ومقرين له بالوحدانية، ومعترفين له بالتنزيه والتقديس والجلال، والعظمة والكبرياء.

وها نحن نصل للمزمور التاسع والشمانين، وهو على لسان المولى عز وجل، في الآيات من ٢٦ - ٢٩ وهي:

٢٦- «هو يدعونى أبى أنت إلهى وصخرة خلاصى.»

٢٧- «أنا أيضاً أجعله بكراً أعلى من ملوك الأرض.»

#### ۲۸- «إلى الدهر أحفظ له رحمتي وعهدى يثبت له.»

#### ٢٩- «وأجعل إلى الأبد نسله وكرسيه مثل أيام السموات.»

وفى هذه الآيات يتأكد لنا أن الأبوة من الله، هي أبوة روحية إلهية ربوبية، كما يتبين لنا أن البنوة، هي بنوة عبودية وإيمان، واتباع للشرائع، واصطفاء لهؤلاء العباد.

فالأبوة هي أبوة اصطفاء المولى لهذا الابن المؤمن الصالح، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون الأبوة جسدية، كما يدعى ذلك الكثير من المؤلفين والكتاب من أهل الكتاب، والبنوة كذلك لا يمكن أن تكون بنوة جسدية، كما يدعون، ولكنها بنوة روحية، وبنوة عبودية، وبنوة إيمانية، وفيها ما فيها من إقرار هذا الابن المؤمن بالله، بأن الله هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

كما أن هذه البنوة لله عز وجل، هي إقرار من هذا الابن المؤمن بتنزيه المولى عز وجل عن الشريك والند والضد.

فهيا بنا جميعًا لنطير إلى سفر ملاخى، ونهبط على إصحاحه الأول، في الآية (٦) وهي:

۱: ٦- الإبن يكرم أباه والعبد يكرم سيده. فإن كنت أنا أبًا فأين كرامتى. وإن كنت سيداً فأين هيبتى. قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون لإسمى.

وفى هذه الآية يبكت الله عز وجل، رب الجنود، رب الملائكة، جميع الكهنة، الذين لا يحترمون اسم المولى عز وجل، ولا يبجلونه ولا يقدسونه، بل ويستغلون أن الله قد جعلهم كهنة وعرافين، فأصبحوا يتنبأون بالكذب، ويقول المولى عز وجل لهؤلاء الكهنة:

إن الابن يحترم ويُبجل ويُقَدس ويُوقر أباه، فالعبد لا بد له من إكرام سيده وتوقيره ومهابته.

وإن كنت أنا أبًا لكم، وأنتم أيها الكهنة أبناء لى، فأين هيبتى، وأين احترامى ووقارى، وأين توحيدى وتقديسى؟!

فالأبوة هي ربوبية الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهي أبوة روح وتولى ورسالة، والبنوة هي عبودية لله عز وجل من المؤمنين، وهي بنوة روح وعبودية، وإيمان وتوحيد لله عز وجل، الواحد الأحد، الفرد الصمد.

وفي الإصحاح الثاني من سفر ملاخي وفي الآية العاشرة وهي:

#### ٢: ١٠- أليس أب واحد لكلنا. أليس إله واحد خلقنا؟

وفى هذه الآية سؤال استنكارى يؤكد أن الرب واحد والأب واحد أحد، بل والإله الخالق هو الله عز وجل، وهذا يعنى أن الأب هو الله عز وجل، وأن الابن هو العبد المؤمن بالله. إذن البنوة هي عبودية الله الواحد الأحد، والأبوة هي ربوبية الله لعباده المؤمنين بوحدانيته.

وهذه الآية إقرار بوحدانية الله الواحد الأحد، وفيها دحض لعقيدة الثالوث المقدس، بأقانيمه الثلاثة.

## فهذه الآية تؤكد توحيد الله عزوجل الذي تنكرونه أيها المؤلفون.

وتسمية «أبناء الله» قد شرحها يوحنا المعمدان عَلَيْتَهِم، وهو يحى بن زكريا عليه المؤلفون والكتاب من أهل عليه المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، قائلاً لكم في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول، الآية (١٢) وهي:

# ۱: ۱۲ - «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون بإسمه».

إذن البنوة لله عز وجل، هي العبودية الكاملة لله عز وجل، وهي الإيمان التام باسم الله الواحد الأحد، وكذلك أبوة الله عز وجل، هي الربوبية الأحدية الفردية الكاملة، للمؤمنين باسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد.

إذن «أبناء الله» والتي تتغنون بها أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، هم الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحين، والمؤمنون والمسلمون؛ أي إن أبناء الله هم الموحدون لله عز وجل، والمقرون له بالفردانية والوحدانية، وعدم الشرك وانتفاء الند والضد والوالدوالولد.

أى أن أبناء الله عز وجل هم المقرون بأن « لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

وفي نفس الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا الآية ٣٤ وهي:

١: ٣٤- وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو إبن الله.

ففي هذه الآية إقرار وشهادة من يوحنا المعمدان عَلَيْكُلُّهُ، أن المسيح عيسى ابن مريم عَلَيْكُلُّهُ هو ابن الله، أي المؤمن بالله، أي رسول الله، أي نبي الله.

وإذا ربطنا بين الآية (١٢) والآية (٣٤) من الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا، نجد أن المسيح عيسى عُلَيْسَكِيم قد شهد وأقر بوحدانية الله عز وجل.

كما نجد أيضًا أن المسيح عيسى عَلَيْكُلِم هو رسول من عند الله، وهو عبد مؤمن بالله كواحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولذ، ولم يكن له كفوًا أحد.

وهاتان الآيتان ١٢، ٣٤ من الإصحاح الأول، تؤكدان عقيدة التوحيد، والتي تتعارض معها عقيدة الثالوث المقدس المزعومة، والتي تترنمون بها في كل المحافل أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، هداكم الله وإيانا سواء السبيل.

والله أسأل أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه الخير والصلاح والفلاح.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْبُحَانَ رَبِّكَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وصلى الله على نبينا محمد النبى الأمى والأممى والأممى وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وَسَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلبُونَ

# المقدمة

قد ظهر في الآونة الأخيرة، الكثير من المؤلفات والكتب والمقالات، كما ظهر كذلك الكثير من الجماعات الصوفية اليهودية والمسيحية المتطرفة في البلاد الغربية والأمريكيتين، والتي يُضفى مؤلفوها وكتابها ومعتنقوها عليها المسحة الدينية المقدسة، ويُهينون فيها إسلامنا الأعظم، وقرآننا الأعظم ونبينا محمد المعظم على ويزعم هؤلاء المؤلفون والكتاب، ويدَّعُون أن الحروب الظالمة ضد العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم، ما هي إلا تحقيق لنبوءات الكتاب المقدس، بعهديه التوراة والإنجيل.

وهُمْ يزعمون أن المسلمين والعرب هم العدو الإرهابي الأوحد على مستوى العالم كله، معتمدين على ما جاء في كتابهم المقدس من آيات ورؤى، فسروها على حسب أهوائهم، حتى يُضفوا الصبغة الدينية المُقدَّسة على الحروب الظالمة، وذلك للتخلص من الإرهاب الأوحد حول العالم، وهو الإسلام والمسلمين، على حد اقتناعهم، وعلى حد تأويلهم.

والأنكى من ذلك، أن هؤلاء المؤلفين والكتاب، يرون فى هذه الحروب الظالمة عودة المسيح عَلَيْكُلْم، "المجىء الثانى، والظهور الثانى"، وتحول المسلمين، بل وارتدادهم عن الدين الإسلامى، إلى الديانة المسيحية الصحيحة!.

وزعم غالبية مؤلفى الشيطان أن نبينا محمدًا بن عبد الله ﷺ، هو "إنسان الخطية"، والذى بَشَرَ به الإنجيل، على حسب تأويلهم الخاطئ، للآيات الخاصة بالكتاب المقدس، وتأويلهم هذا على حسب أهوائهم!!

والأدهى من ذلك أن زعم مؤلفى الشيطان أن نبينا محمداً عَلَيْكَ ، هو "النبى الممُحارب"، "نبى الإرهاب"، وزعموا أن قرآنه مؤلف ومركب، بمساعدة الراهب بحيرا اليهودى المرتد، وورقة بن نوفل، بل وادعى معظمهم، أنهما ألفاه وركباه من الكتاب المقدس!!

وكلك وضع هؤلاء المؤلفون وثيقة مزعومة موهومة، أسموها «وثيقة الراهب بُحيرا»، حتى يتسنى لهم أن يخوضوا في عرض نبينا محمد بَالله على ويلوثوا إسلامنا الأعظم، ويدنسوا القرآن الأعظم، كلام الله القديم الأقدم، ونسوا أن الله غالب على أمره، ولكن أكثرهم لا يعلمون.

وغير ذلك وتلك، ذهب الكثير من مؤلفي الشيطان، إلى مزاعم وافتراءات، على نبينا المعظم محمد بن عبد الله على وعلى ديننا الأعظم الإسلام، وعلى قرآننا العظيم الأعظم، بل وعلينا كمسلمين وكعرب، أبناء لإسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام، ولم يكتف هؤلاء المؤلفون الجهابذة بهذا، ولكنهم تطاولوا وزعموا أن نبينا محمدا على هو زعيم الإرهاب في العالم الإسلامي، بل ووصفوه كذلك بأنه إنسان شهواني، تغلب عليه شهوة جمع المال وحب النساء، وحب السلطة وهواية حب الغزوات والحروب الكثيرة، لسفك الدماء ونزع ثروات الشعوب، بل والاستيلاء على ممتلكاتها.

والطامة الكبرى هي تأكيد مؤلفي الشيطان على أن الذي ظهر وأوحى القرآن لنبينا في غار حراء هو إبليس وليس جبريل عليه ، بل ويؤكدون على أن الوحى على نبينا محمد عليه الله من إبليس وأعوانه الأبالسة ، وليس من جبريل الروح القدس عليه .

والأدهى من ذلك أن هؤلاء المؤلفين الأجلاء ، قد ادعوا أن نبينا محمدا عَلَيْكُ قد اخترع الإسلام، حتى يحقق به نزواته الخاصة، من حُب المال، وعشق النساء، والطمع في السلطة!!

بل ويدعون أن نبينا محمدا عَلَيْكُ ، قد ساعده إبليس في تأليف القرآن، على هواه، إلى غير ذلك من التجاوزات والبذاءات، التي ليس لهم فيها من سلطان، أو أدلة يقيمونها على هذه التخيلات والادعاءات والافتراءات، غير أهوائهم.

وتفنن هؤلاء الكتاب والمؤلفون، في سب الدين الإسلامي، وكتابه الأعظم، وتشويه صورة نبينا المعظم، محمد بن عبد الله ﷺ، وذلك بافتراءات وبذاءات وسفالات وسفاهات، لا يمكن أن يتوقعها أو يتخيلها أحد.

فتارة ينسبون تأليف القرآن لنبينا محمد ﷺ، وتارة ينسبون التأليف للسيدة خديجة بنت خويلد، بالاشتراك مع ابن عمها ورقة بن نوفل، وتارة ينسبون التأليف للراهب بحيرا اليهودي المرتد، زاعمين أن هذا الراهب النسطوري، كان على علم واف بمداخل ومخارج وأغوار الكتاب المقدس، بعهديه التوراة والإنجيل.

وتارةً أخرى يدعى هؤلاء المؤلفون، بل ويُؤكدون على أن إبليس هو الذى ألف وأوحى وأنزل هذا القرآن على محمد بن عبد الله ﷺ.

ولكننى أُذكر جميع الكتاب والمؤلفين والتابعين لهم ومؤيديهم في كل مكان بأن كل هؤلاء قد قاموا بتشويه نبينا محمد بن عبد الله عَلَيْكُمْ، فأذكرهُم ونفسى بسفر إشعياء ١٤:٥٢ وهذا نصه:

((كما إندهش منك كثيرون. كان منظره كذا مُفْسَداً أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم)).

ومعناها الإجمالي أنه كما افتتن بك وفيك ومنك كثيرون من البشريا عيسى ابن مريم، حتى عبدوك وجعلوك إلها، وأشركوك معى في المُلك والوحدانية، فإنني أنا الله قد سوَّلْتُ لكم، أن تُفسدوا وتُشوهوا صورة ومنظر هذا النبي، بل وتدَّعُون عليه ادعاءات وافتراءات، وزوراوبهتانا، لم يكن مسبوقا لأى نبي أو رسول، بل ولم يكن مسبوقا لأى أحد من بني آدم، وذلك حتى لا يفتتن به وفيه المسلمون ويعبدوه كما عبدوك يا عيسى.

أليس فى ذلك إحقاق لنبوءة إشعياء النبى عَلَيْكَاهِ، بكل ما تفعلون أيها الكتاب والمؤلفون ضد نبينا محمد عَلَيْكَاهِ؟، فكل ما تفعلونه أيها الحاقدون والحاسدون، لنعمة الله علينا نحن المسلمين، هو على مراد الله الحكيم الخبير، حتى لا يُوجد ولو واحد من المسلمين يعبد النبى محمداً عَلَيْكَاهُ.

وهنا لنا وقفة، مع الرسومات الكارتونية والكاريكاتورية، التي فاجأتنا بها صحيفة دانماركية، وقلَّدَتها في ذلك الكثير من الصحف الأوربية، قاصدةً الاستهزاء بسيد الخلق محمد عَلَيْكَةً، والاستهزاء بالإسلام والمسلمين.

بل وقام مسئول أوروبى، بطبع أحد هذه الرسومات على قميص، وقام هو بنفسه وارتداه، وتعهد بتوزيع هذا القميص، بالرسم عليه، لكل من يود أن يرتديه مجانًا، وسماه قميص محمد، زيادة في الاستهزاء.

وقامت الثورات والتظاهرات في جميع أنحاء العالم الإسلامي، مُطالبةً دول أوروبا بتقديم الاعتذار لنبينا محمد ﷺ، ومُطالبين بمقاطعة بضائع هذه الدول!!

ولأننى أرى أن الاعتذار لنبينا محمد ﷺ لن يزيد في قدره ﷺ، والاستهزاء به، لا يمكن أن ينقص من قدر المصطفى ﷺ، لأن المولى عز وجل قد زكاه بقوله:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ١].

وكذلك لأن المولى عز وجل قال له:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾ [الضحى: ٥].

وكذلك قال المولى عز وجل:

﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد ْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ١٠].

ولنقف هنا أمام هذه الآية، التى أكد الله فيها النصر بصيغة فقد فقد بفعل ماض فيصره في .. إذن نصرة الله جل وعلا لنبينا محمد على في الماضى، بتبشير كل الأنبياء والمرسلين السابقين بمجيئه، بل وتأكيد المولى عز وجل للأنبياء والمرسلين السابقين، على نصرة نبينا محمد على والإيمان به، والتصديق بدعوته للإسلام الأعظم، وكذلك نصرة الله عز وجل لنبينا محمد على الكتاب المقدس، والماثل بين أيدينا كما سنرى على وفي هذه الصفحات، بإذن الله.

والمقاطعة أيها المسلمون والمؤمنون، سَتُضْعفُ هؤلاء الضعاف النفوس، ضعفًا ماديًا، أما الرد عليهم من كتابهم المقدس، سيقتلهم كمدًا وغيظًا، وسيقوم بإضعافهم نفسيًا ومعنويًا.

فقد أبرم شياطين الإنس والجن المعاهدة والحلف الدنى، والحزب الشيطانى، والذى تنص بنوده على ضرورة مواجهة الدين الإسلامى، بل ومحاربته بنية القضاء عليه، وذلك لحسبانهم أن الدين الإسلامى، هو العدو الأوحد لهم، فراحوا يُلصقون بهذا الدين الإسلامى الأعظم كل جريمة وإرهاب، واتهموا هذا الدين ونبيه وقرآنه بكل نقيصة، وهذا الحزب الآثم يعتبر أن الإسلام دين الرجعية والتخلف، ودين الإرهاب والتطرف، بل وهو الخطر الأكبر على الأنظمة السياسية، والحكومات، وعلى العمران والحضارات، بل وهو الإرهاب الأوحد.

وهل نسيتم أيها المسلمون أن الله عز وجل قال في كتابه:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٧].

وهذه الآية البليغة تعنى أن رسول الله المصطفى محمد ﷺ معنا وفينا فى كل وقت وحين إلى أبد الآبدين.

والرسومات إن كانت كبيرة من الكبائر في ديننا الإسلامي فالكتب والمؤلفات، بما فيها من أكاذيب وافتراءات، فهي أكبر الكبائر.

وقد لخص مارتن لوشر، مؤسس كنائس البروتستانت، تعاليم الإسلام بأنها سموم شيطانية، ولخص لوثر شخصية نبينا محمد وسي بأنه صائد العاهرات، والدائر في فلك الشيطان، بل وزعم لوثر أن القرآن ما هو إلا كتاب ملعون، فظيع ميئوس منه، وهو مملوء بالأكاذيب والهراءات والخرافات!!

وكذلك لخص المستشرق وات الإسلام في صورة مشوهة للغرب في أربع نقاط:

- ١- أن الإسلام دين كاذب وتحريف مقصود للحقائق.
  - ٢- أن الإسلام دين العنف والسيف.
- ٣- أن الإسلام دين التهافت على الشهوات الجنسية.
- ٤- أن محمداً على السَّبع الشيطان وهو المسيخ الدجال.

وكذلك تطاول المؤلف جورج بوش، الجد الأكبر لعائلة بوش، في القرن الشامن عشر، في كتابه «محمد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس المبراطورية المسلمين» على الدين الإسلامي، واصفًا إياه بأنه هرطقة مسيحية مستوحاة من الكتاب المقدس، وكذلك وصف المسلمين بأنهم أعراق منحطة، وأنهم مجموعة جُرذان، كما تطاول على نبينا محمد على الله واصفًا إياه بالنبي الممدر على المنان الخطية والذي بشر به الكتاب المقدس.

وكذلك تجرأ المؤلف كريج واين، في كتابة «محمد رسول الهلاك وديانته الشيطانية وقرآنه الموحى إليه من إبليس»، بأن بالغ في التطاول على نبينا محمد عَلَيْكَ ، واصفًا إياه بأنه نبى الشهوات، ونبى اللذات وصائد النساء، وسالب حقوق الدول والشعوب الأخرى باستعمارها.

بل وصدر كتاب «القرآن وحياة الرسول محمد»، للكاتب كورى بلوتيكن، والذي أصر على تحدى الإسلام وشعائر المسلمين.

فالكتاب مزود برسومات كثيرة بذيئة، تصور الرسول عَلَيْكَ في أشكال كاريكاتورية بذيئة ومهينة.

وقد ادعى بلوتيكن أنه يعمل كموجه للأطفال، وقد زود كتابه هذا بهذه الرسومات، وذلك لتوضيح تاريخ الرسول وسيحية، وهذا المؤلف يعلم تمامًا أن هذه الرسومات تُخالف الشريعة الإسلامية، فقد عرض على عدد كبير من الرسامين أن يعملوا معه في تصميم هذه الرسومات التي توجد بكتابه، فرفضوا جميعًا خوفًا من رد فعل المسلمين في جميع أنحاء المعمورة، بل وحذروه من غضبهم، وعلى الرغم من ذلك قام برسم هذه الرسومات بنفسه، وبغض النظر عن الرسومات التي رسمها بلوتيكن لرسولنا محمد عليهم، فقد تحدى العالم الإسلامي أجمع، بأن وصف نبينا محمدًا رسول الله عليهم، بأنه قاتل بدم بارد، وبأنه لا يحمل أي مروءة.

وقد شجع بلوتيكن بكتابه الدنىء الوقح، مجلة خاصة بالشواذ فى بريطانيا، فنشرت مقالاً كان مفاده أن الإسلام ما هو إلا دين مجنون، كما أكد المقال أن المسلمين من أسوأ أنواع المجرمين فى العالم.

وأشد من ذلك اختراع المؤلف ريتشارد جيمس، لوثيقة الراهب بحيرا المزعومة بما تحتويه من هراءات وافتراءات على الدين الإسلامي، وعلى نبى الإسلام محمد عَلَيْكُ ، بل وعلى القرآن كلام الله القديم الأقدم.

كذلك ما صرح به الحبر الأكبر، البابا بندكت السادس عشر، بابا الفاتيكان، من تصريحات دنيئة عن إسلامنا الأعظم، وعن نبينا محمد رسول الله عَلَيْنَةُ الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، وسيد الأكوان.

وغير ذلك من المؤلفات والكتب والإدعاءات والأباطيل كثير.. فأفيقى يا أمة الإسلام، وأفيقوا أيها المسلمون، يا أمة المصطفى محمد عَيْنَاتُهُ، وبدلاً من الهتافات والتظاهرات والمقاطعة، والمطالبة بجدية الاعتذار، لا بد من الرد على كل هذا الزور والبهتان، من حزب الشيطان، وتحالف البهتان.

وأُذكِّركُم ونفسى، بأن هؤلاء الكتاب والمؤلفين، من حلف الشيطان، قد خلعوا على عيسى ابن مريم عَلَيْتَلِم أسماء الله الحسنى، بل وقالوا إنه مالك يوم الدين، وإنه الإله الأعظم المتجسد في صورة بشرية، وغير ذلك من الافتراءات والادعاءات والابتكارات اللانهائية.

وأود أن ألفت نظركم أيها المسلمون، إلى أن عيسى ابن مريم عَلَيْكُم كان خاتم الأنبياء والمرسلين السابقين له في المجيء، لكن بمجيء نبينا محمد عَلَيْكُم كان الخاتم لجميع الأنبياء والمرسلين السابقين، بما فيهم عيسى ابن مريم عَلَيْكُم.

ويكفيك فخرًا يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليك وسلم، بأن الأنبياء والمرسلين أجمعين بما فسيهم عيسى عَلَيْتَكْم، قد صلوا وراءك، بل وائتموا بك في المسجد الأقصى، ليلة الإسراء والمعراج.

فمحمد هو الإمام للنبيين والمرسلين جميعهم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ولقد أعلمنا الله عز وجل، على لسان نبينا محمد ﷺ بأن عيسى عَلَيْتُهُمْ الله عز وجل، وهو الظهور الثاني لعيسى المسيح يسوع عَلَيْتَهُمْ ، ولكن

ظهوره ليس كرسول ونبيّ، بل كداعية ووليّ من أولياء الله، الداعين إلى الإسلام والتوحيد، بل وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.

وسوف يصلى عيسى عَلَيْكُلِم خلف محمد، المهدى المنتظر عَلَيْكَلِم، وسوف يصلى كما نصلى نحن المسلمين، في جميع أنحاء العالم.

بل وأخبرنا محمد عَيَّالِيَّةً بأن عـيسى عَلَيْكَام سيـموت، وسيدفن بجـوار نبينا محمد عَيَّالِيَّةٍ في المدينة المنورة.

فيكفينا فخرًا يا أهل الكتاب أن عيسى عَلَيْكُم سيكون من أولياء الأمة الإسلامية المحمدية، الداعين إلى الإيمان بالله الواحد الأحد، بل والإيمان بنبينا محمد رسول الله عَلَيْنَ .

ولهذا قال نبينا محمد عليه (نحن أولى بعيسى منهم) يقصد أهل الكتاب.

ولم يكتف المؤلفون والكتاب بكل هذا، بل وأمعنوا في تأليف سيتاريوهات لأفلام تجسد المسيح عَلَيْكَلام، وكذلك أفلام تجسد يوسف الصديق عَلَيْكلام، وأخرى تجسد نبينا محمد عَلَيْلاً، فكل ذلك على مراد الله عز وجل، وكل ما نملكه أن نرد على هذه المؤلفات والكتب، الرد الذي يجعل هؤلاء يُعيدون التفكير في كل ما نشروه، بل وسيُعيد هؤلاء التفكير في معتقداتهم، وسينصف الكثير من هؤلاء بإذن الله - الإسلام والمسلمين، والنبي محمدا عَلَيْلِيْهُ.

وقد اعترض الكثير من هؤلاء المؤلفين والكتاب على أن الذي ظهر ونزل لمحمد عَلَيْكَا في غار حراء هو إبليس، وليس جبريل عَلَيْكَام.

فبالله عليكم أيها المؤلفون الجهابذة أصحاب العقول الفذة، لو كان إبليس هو الذى ظهر ونزل على نبينا محمد على الله الذى خلق، أم كان سيطلب أن يقرأ باسم الله الذى خلق، أم كان سيطلب أن يقرأ باسم إبليس؟!

الأجدر أن يطلب إبليس من محمد عَلَيْكُ أن يقرأ باسم إبليس، وليس باسم الله؟!

ولو كان القرآن من إبليس، فهل كان إبليس سيتوعد نفسه بالعذاب، والخيبة، والخسران يوم القيامة، هو وأتباعه وجنوده من الأبالسة؟ أم كان سيمدح إبليس نفسه ويُمنى نفسه بالخيرات؟

وهل كان إبليس سَيُعلِّمُ الناس بأنه سوف يُضلهم ويدُلهم على طريق البوار، والخسران المبين، بل ويدلهم على جهنم والعياذ بالله؟

بل وتفنن أعداء الإسلام من الكتاب والمؤلفين الكارهين لنبينا محمد على التأكيدات على أن السيدة خديجة رضى الله عنها قد أمرت ورقة بن نوفل ابن عمها، وأغدقت عليه بالمال، حتى يؤلف ويكتب هذا القرآن، ويركبه من الكتاب المقدس، فقد كان ورقة على دراية كبيرة به وبعهديه التوراة والإنجيل؟

ألم تسمعوا أيها الجهابذة من المؤلفين والكتاب بأن الله عز وجل قد تحدى العرب والعجم والأكوان جمعاء بأن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، وكان التحدى شاملاً الجن، وإبليس أبى الجن.

فلماذا لم يأت أحد بسورة مثل سور القرآن بمساعدة إبليس، أو ورقة بن نوفل، أو بحيرا اليهودي المرتد؟

لقد تحدى الله كل الأكوان بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا حتى ولو بآية، أو حرف بجوار حرف مثل: يس أو طه أو ألم، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، وذلك لأن الله قد أحكم آياته العزيزة، بل وقد حفظ الله هذه الآيات العظمى، ليس من التحريف فقط، بل ومن التقليد أو الإتيان بمثلها على الإطلاق، وذلك لأن القرآن هو كتاب الله، وكلامه القديم.

وما علينا إلا أن نُذكِّر هؤلاء المؤلفين والكتاب الأفذاذ بأن الله هو الذى ارتضى هذا الدين الإسلامي الأعظم لجميع بني البشر من القدم كما ارتضى الله عز وجل هذا الدين الإسلامي الأعظم لجميع الأنبياء والمرسلين من الأزل، وذلك لأن القرآن هو كلام الله القديم. وقد قال الله في سورة آل عمران الآية ١٩، ٢٠ ما نصه:

وكذلك ذكر الله في سورة آل عمران الآيات ٨٦، ٨٤، ٨٥ ما نصه:

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُوْجَعُونَ ﴿ مَنَ قُلُ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيم وَإِلَيْهِ يُوْجَعُونَ ﴿ مَنْ فَي قُلْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيم وَإِلَيْهُمَا عِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مَنِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مَنِ وَإِسْمَا فَي وَالنَّبِيُّونَ مَنِ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴿ عَلَى ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينَا فَلَى مُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ عَلَى ﴾ .

ولننظر سويًا يا أهل الكتاب في الآيات السابقة لنلاحظ كلمة ﴿ دِينِ اللَّهِ ﴾ في الآية (٨٣)، لنعلم منها أن الإسلام هو دين الله.

وكذلك لو جمعنا مستهل الآية (١٩)، مع الآية (٨٥) لوجدنا:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ [١٩]، ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [٨٥].

وقد أكد المسيح عَلَي على حقيقة الإسلام في الإنجيل العظيم المعظم.

وكذلك أكد على الإسلام، كل الأنبياء والمرسلين السابقين، والرسل الأول، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عَلَيْكُلْم :

﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلَمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧]، وكان يدعو إلى الإسلام بأمر الله عز وجل كما نرى في آل عمران (٦٨)، (٩٥).

َ ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٨]، ﴿ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ منَ الْمُشْركين ﴾ [آل عمران: ٩٠].

مع الوضع في الاعتبار أننا كمسلمين نؤمن بالله ربًا واحدًا أحدًا، فردًا صمدًا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.

وأنتم يا أهل الكتاب، كإخوة يهوديين، تؤمنون بأن عُزير عَلَيْكُلِم ابن الله، بل وتؤمن كل جماعاتكم الصوفية بأن الله عز وجل سيأتى في آخر الزمان في صورة بشر، وحاشا لله.

وأنتم يا أهل الكتاب، كإخوة مسيحيين، تؤمنون بأن المسيح عَلَيْ ابن الله، بل وتؤمن كل جماعاتكم الصوفية، بأن المسيح هو الله، وقد تجسد في بشرية المسيح عيسى ابن مريم عَلَيْتَهِ، وحاشا لله، أن يلد أو يولد، أو يكون كمثله أحد في جميع خلقه، ولا في الأرض ولا في السماء، أبد الأبدين ﴿ ليس كمثله شيء ﴾.

وقد أكد القرآن، وهو أقدم الكتب السماوية وأعظمها على الإطلاق، على أن المسيح عيسى عليه بشر، ولم يدْعُ إلا إلى الإسلام والنص هو:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكَتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عَبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلمُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٠].

﴿ وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [آل عمران: ٤٩].

﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَا بِاللَّه وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠].

ونلاحظ هنا كلمة ﴿ مِنْهُمَ ﴾ والتي تعني أن الله يقصد بها اليهود من بني إسرائيل، ﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

وكذلك لا بُدَّ من الوضع في الاعتبار، أيها المؤلفون الحاقدون والكارهون لنعمة الله العظمى، وهي الإسلام، ونبينا محمد رسول الله عَلَيْهُ، أن المسلمين في كل أنحاء العالم يؤمنون بكل ملائكة الله، بما فيهم الروح القدس، على أنه ضمن ملائكة الله عنز وجل، ولكن معظم أهل الكتاب من الإخوة المسيحيين، من أهم معتقداتهم، هو إيمانهم بالروح القدس على أنه مُنْبَثِقٌ من الآب، أو من الآب والابن معاً.

أى أن الإخوة فى المذاهب المختلفة، بعضهم مؤمن بأن الروح القدس قد انبثق من الله، وحاشا لله، والبعض الآخر مؤمن بأن الروح القدس قد انبثق من الابن المسيح يسوع ابن مريم عليه وحاشا لله، بل ويعتقدون أن الروح القدس، ما هو إلا صورة من صور الله الثلاثة فى عقيدة التثليث، أو الثالوث المقدس والأقدس المزعومة.

#### «بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين».

وكذلك يجب أن يضع المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب في حسبانهم أننا كمسلمين بجميع مشارق الأرض ومغاربها، نؤمن بجميع الكتب السماوية، وعلى الأخص توراة موسى عليه (العهد القديم)، وإنجيل عيسى عليه (العهد الجديد)، ونؤمن بالأحرى بالقرآن الكريم، كتاب المصطفى محمد عليه أ

ومعظم المؤلفين والكتاب، متعصبون لدرجة أن منهم من ينكر التوراة، ومنهم من ينكر الإنجيل، ولكن جميع الكتاب والمؤلفين قد اتفقوا على كراهية الإسلام وكراهية نبينا محمد رسول الله ﷺ، ويجحدون تمامًا القرآن الكريم.

بل ومعظم المؤلفين والكتاب اليهود قد اتهموا عيسى عَلَيْكَلِم، بأنه مُؤلف ومُدع، ويعتقدون أنهم قد صلبوا عيسى عَلَيْكَلِم !

وأذكركم بإشارة نبى الله، عيسى ابن مريم عَلَيْكُم إلى اليهود الذين عاصرُوهُ، وأرسله الله نبيًا إليهم ورسولاً داعيًا إلى الله، ومُتممًا للكتاب المقدس وناموس الأنبياء السابقين، بالإنجيل قائلا لهم:

#### «يا أبناء قتلة الأنبياء».

وقد قال لهم المولى عز وجل في آل عمران الآية (٦٤):

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِّن دُون اللَّه فَإِن تُولُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بُشْرُكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِّن دُون اللَّه فَإِن تُولُواْ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴾ والمعنى أهديه لكم أيها المؤلفون الأفذاذ والكتاب الجهابذة، كما أهديه للولفي وثيقة الراهب بحيرا المزعومة، كما أهديه إلى الحبر الأكبر البابا بندكت السادس عشر بابا الفاتيكان:

﴿ تَعَالُواْ ﴾: من العُلو والارتفاع والعُلي والتَّعالى.

﴿ كُلَمَةً ﴾: الكلمة هي محمد رسول الله عَلَيْتُهُ، الأصل النوراني الأعظم، بالأمر الإلهي: "كوني محمدًا " فكانت محمدًا عَلَيْتُهُ.

وفي كتابكم المقدس «في البدء كان الكلمة».

﴿ سُواء ﴾: أى على الاستواء والتوازن والحق والعدل، أو مشتركة أو متبادلة، أو موحدة، أو بالمساواة والعدل، أو على الصراط المستقيم.

﴿ بَيْنَنَا ﴾: في شهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله

﴿ بَيْنَكُمْ ﴾: في التوراة والإنجيل وبشرياتهما بمحمد ﷺ.

فيأيها المكذبون والحاقدون، والكارهون لنعمة الله العظمى الإسلام، ورحمة الله المهداة محمد ابن عبد الله عَلَيْكُم، فإننا نحن المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، من بداية الخليقة حتى نهاية الأكوان.

وبرجاء أيها الكتاب والمؤلفون، والذين تَدَّعُونَ أن القرآن مُركب من بشر مثل نبينا محمد عَلَيْكُ ، أو من بحيرا اليهودى المرتد، أو من ورقة ابن نوفل، أو مُوحى إلى نبينا محمد عَلَيْكُ بواسطة إبليس، والعياذ بالله - أن تنظروا، أيها المعاندون لإسلامنا وقرآننا إلى أعماق وبواطن هذه الآية البليغة في سورة البقرة، فهذه الآية كفيلة بدحض كل افتراءاتكم وبذاءاتكم ومزاعمكم تجاه إسلامنا

ونبينا وقرآننا، بل وجميع الأنبياء والمرسلين، بما فيهم موسى، عيسى عليهما السلام، وهذا جزء من نص الآية (٢٨٥) من سورة البقرة: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾، وفي هذه الآية الكريمة، الأمر من الله واضح وصريح.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن أيها المؤلفون العظماء وكل تابعيكم وكل مؤيديكم، لو كان محمد عليه هو مؤلف القرآن كما تدعون وتزعمون، لماذا لم يقل محمد في مثل هذه الآية، «لابد أن نفرق بين محمد وكل رسله»، لأن هذه هي طبيعة النفس البشرية، فلو كان محمد هو مؤلف القرآن لقال: «لا بد أن يفرق المؤمنون به بين محمد ورسل الله الآخرين»، أي يفرق المؤمنون بالله بين محمد ورسل الله الآخرين»، أي يفرق المؤمنون بالله بين محمد والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ولو كان أى بشر مثل بحيرا اليهودى المرتد، أو ورقة بن نوفل، أو أى بشر غيرهما، قد ألف القرآن أو ركبه كما تزعمون أيها المؤلفون الأجلاء، لماذا لم يدع أي منهم أنه هو الرسول بدلاً من محمد على الم

ولماذا لم يأمر أي منهم المؤمنين أن يصلوا عليه بدلاً من الصلاة على محمد عليه؟ ولو كان إبليس هو مؤلف القرآن، ومُوحيه إلى محمد على لقال: «لا نفرق بين أحد من ملائكته وكتبه ورسله»، وذلك لأن إبليس كان ضمن الملائكة الذين تلقوا أمر السجود لآدم على المهم فكان الأجدر به أن يقول: «لا نفرق بين أحد من ملائكته»، ولضمن إبليس لنفسه عدم اللعن من البشر كل آن وحين، وذلك لأننا نعلم أن إبليس كان طاووس الملائكة، ومن المفروض أن يُزكى هنا عالم الملائكة أجمعين، حتى يضمن لنفسه عدم اللعن، وكان المفروض على إبليس أن يُزكى جميع الكتب السماوية السابقة، والتي كان إبليس السبب الرئيسي في تحريفها وطمس معالمها الجليلة، لأنه هو الذي قد أوحى إلى الآباء والكهنة والرهبان أن يحرفوها على أهوائهم، ويخرجوها عن مسارها التوحيدي.

ولكن المولى العليم الخبير، عاليم أن هناك من الملائكة من عصوا، أمثال هاروت وماروت، اللذين قد علماً الناس السحر، ولهذا لم يقل المولى «لا نفرق بين أحد من ملائكته»، مع الوضع في الاعتبار أن إبليس كان ضمن الملائكة، الذين أمرهم المولى بالسجود لآدم عليكم ولكن إبليس عصى واستكبر.

وكذلك نعلم أن معظم - إن لم يكن كل - الإخوة المسيحيين، قد اعتبروا الروح القدس، وهو من أعظم الملائكة، صورة من صور المولى عز وجل، وبالغ العديد من الإخوة المسيحيين في اعتبار الروح القدس مُنْبَشقًا من الله عز وجل، أو مُنبشقًا من الله ومن المسيح عَلَيْكَلام، بل وأدخلوا الروح القدس في الثالوث المقدس، أو عقيدة التثليث الأقدس «الثالوث المقدس»، ولهذا وضح لنا لماذا لم يقل المولى عز وجل: «لا نفرق بين أحد من ملائكته».

ثم نأتى إلى: لماذا لم يقل المولى عز وجل: «لا نفرق بين أحد من كتبه»، وذلك لعلم المولى عز وجل أن إبليس قد أغوى وأضل اليهود والمسيحيين، حتى حَرَّفُوا التوراة والإنجيل، فأخرجوا معظم الكلم عن مواضعه، وعن مراد الله.

ولأن الله هو العليم الخبير، وهو الذى تعهد وتكفل بحفظ القرآن، إلى أبد الآبدين، وذلك لأنه كتاب الدنيا والدين واليوم الآخر بل والدار الآخرة، ولهذا قال المولى عز وجل:

# ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ١].

بل وقد اعترف معظم المؤلفين والكتاب من أهل الكتاب، في كتبهم ومؤلفاتهم، على لسان المؤرخين، بأن الكتاب المقدس، بعهديه القديم والجديد، قد عبثت به أيادى الأحبار والآباء والكهنة والأساقفة والرهبان.

فهل يوجد من دليل على تحريف الكتاب المقدس، أكبر وأَجَلَّ من اعترافاتكم أيها الكُتاب والمؤلفين من أهل الكتاب، المعادين للإسلام؟

ولنتوقف عند قول المولى عز وجل في هذه الآية: ﴿ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُله ﴾ .

وهو القول الفصل في أن هذا القرآن من لدن حكيم خبير، لأن الله عز وجل وحده هو الذي يَعلَمُ أن الرسل والأنبياء جميعًا، قد أدّوا الرسالة كاملةً، وأبلغوا الكتب السماوية، وأخرجوها للبشر في نطاقها المقدس، وهو الذي يعلم أن النصاري سوف يعبدون المسيح عَلَيْتَكِم، على أنه ابن الله، وحاشا لله، أو أنه الله، وقد تجسد في صورة بشرية، وحاشا لله، وهو الذي يعلم أن إبليس كان في مصاف الملائكة وعصى، وكذلك هاروت وماروت، كانا ملكين أنزلهما الله في صورة بشرية، فعصيا الله، وعلما الناس السحر!!

فبرجاء أيها المؤلفون والكتاب الحاقدون على نبينا محمد عَلَيْقُ، وإسلامنا، وقرآننا، أن تنظروا معنا بعين الاعتبار والتأمل، حتى تتيقنوا أن هذه الآية وحدها كافية لدحض كل مزاعمكم وأفكاركم وإدعاءاتكم البذيئة، أن محمداً عَلَيْقُ قد ألَّفَ وركَبَ القرآن بمساعدة بحيرا اليهودي المرتد، أو أي بشر، أو إبليس نفسه، لأن هذه الآية كفيلة بأن تهدم الادعاء بأن إبليس هو المُوحى بالقرآن، أو أنه قد قام بتأليفه، أو بمساعدة أي بشر على تأليفه.

﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

ونحن المسلمين، نقف شامخين بفضل الله علينا، فنحن الآن في الربع الأول من القرن الخامس عشر بعد الهجرة المحمدية، ولم تمتد يد التحريف لآية من قرآننا الأعظم، والحمد لله، لأن الله هو حافظ القرآن بيد القدرة العظماء. وآية: ﴿لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله ﴾ هي دلالة أكيدة من المولى عز وجل على بشرية عيسى عيكم لأنه داخل في هذه الآية العظمى، وضمن المرسلين.

ولو نظرنا بتأمل في كتابكم المقدس، أيها المؤلفون والكتبة والحاقدون على أنعم الله علينا كمسلمين، لوجدنا أيها الفريسيون الدليل، بل الدلائل الواضحة الصريحة، والتي تؤكد أن المسيح عليكم كان بشرًا رسولاً.

ففى إنجيل يوحنا ١: ٣٠ «هذا هو الذى قلت عنه يأتى بعدى رجل صار قدامى لأنه كان قبلى».

وهذا الدليل، على لسان يوحنا المعمدان، يحيى بن زكريا عليهما السلام، من كتابكم المقدس، يا أهل الكتاب .

«يأتى بعدى رجل: أى يأتى بعدى بشرٌ رسولٌ، وهو المسيح يسوع عيسى ابن مريم عَلَيْكَام!

صارقدامي: أي في طابور الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم.

لأنه كان قبلى: لأن الله عز وجل قدَّر أن يكون يسوع المسيح عيسى عَلَيْكَالِم من الخمسة أنبياء أولى العزم من الرسل، أما عن نفسى أنا يوحنا المعمدان، فنبى ومُرسل، ضمن طابور وزمرة الأنبياء والمرسلين.

وهاكم دليل آخر يا أهل الكتاب من إنجيل يوحنا ١: ٢٥ «فسالوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي، ؟ ٠

وهذا السؤال من الفريسيين ليوحنا المعمدان عَلَيْتَكُم، وهذا يدل على أن الفريسيين جمعوا بين يوحنا والمسيح وإيليا والنبى الخاتم محمد عَلَيْكُم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

إذن المسيح عَلَيْتُهِم بشر، مثل يوحنا وإيليا والسنبى الخاتم، وهنا تأكيد ودلالة واضحة ومؤكدة على معرفة الفريسيين بأن النبى الخاتم سيأتى بعد المسيح عَلَيْتَكِم. ولذلك يقول الفريسيون "ولا النبى"، أى النبى الخاتم، وهو محمد رسول الله عَلَيْقِ.

وإليكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب الآية ٢٧،٢٦ من الاصحاح الأول من إنجيل يوحنا وفيهما دلالة واضحة وصريحة على التبشير بنبينا محمد على التبشير بنبينا

١: ٢٦- أجابهم يوحنا قائلاً: أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم
 الذي لستم تعرفونه.

1: ٧٧ - هو الذي يأتى بعدى الذي صار قدامى الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه.

فقول يوحنا المعمدان عليه وهو يحيى بن زكريا عليهما السلام: «الذى لستم تعرفونه» يدل على أن المقصود هنا لا يمكن أن يكون عيسى عليه وذلك لأن الكل يعرفونه، وعيسى ابن مريم ابن خالة يحيى بن زكريا عليهما السلام، إذن المقصود بجملة «الذى لستم تعرفونه»، هو رسول لله، يعرف يوحنا المعمدان عليه ولا يعرفه الآخرون من الفريسيين، وهو مؤكد غير عيسى عليه الذى يعرفه كل الفريسيين، إذن المقصود بالذى لستم تعرفونه هو نبينا محمد وللذى يعرفه كل الفريسيين، إذن المقصود بالذى لستم تعرفونه هو نبينا محمد ولله الله.

وجملة: «الذي صارقدامي» لأن نبينا محمد ﷺ، هو خاتم النبيين، وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأكوان أجمعين.

وكلمة «فى وسطكم قائم»، اعتراف من يوحنا المعمدان المينية، وعرفان منه بأن نبينا محمد وَ الله مو أول الخلق، وهو الشهيد على كل الأمم، لأنه موجود في كل الأمم من قديم الزمان إلى آخر الزمان.

وهذا مصداق لقول الله عز وجل في قرآنه الكريم:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٧].

وهذا اعتراف من نبى الله يوحنا المعمدان عَلَيْكَام، بأنه غير مستحق لأن يحل سيور حذاء نبينا محمد رسول الله عَلَيْلًا، فيالها من عظمة وأدب، واعتراف بالحق.

ويشهد الله، أيها المؤلفون والكتاب، أننا نُحب موسى عَلَيْكُلْم وتوراته السماوية المقدسة، ويشهد الله أيضًا، أننا نُحب عيسى عَلَيْكُلْم وإنجيله السماوي المقدس، بل ونصلى ونُسلم على كل الأنبياء والمرسلين، ولا نفرق بين أى منهم جميعًا.

وكذلك فنحن نؤمن بأن عيسى عَلَيْكُم، قد جاء مُتممًا بإنجيله المقدس للكتاب المقدس، بل ونؤمن بأن الله رفعه إليه، ليجيئ لنا مجيئه الثانى، أو ظهوره الثانى، في آخر الزمان، كما أخبرنا بذلك الحبيب محمد عَلَيْكُمْ.

ونحن لا نطلب منكم، أيها الحاقدون والكارهون لنور الله، وكل مؤيديكم وتابعيكم، أن تُحبونا كما نُحبكم، أو أن تُبادلونا نفس الشعور بعدم الكراهية.

بل كل ما نطلبه منكم، أيها المؤلفون والكتاب، الحاقدون على الإسلام، والكارهون لنبى الإسلام، ألا تُهينوا إسلامنا الحنيف، ولا تُهاجموا ديننا الإسلامي، ورسولنا المصطفى الخاتم، وأن لا تُشككوا في قرآنهنا العظيم، فإسلامنا الحنيف، هو ملّة أبيكم إبراهيم الخليل عليه هما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حَنيفا مُسلماً وما كان مِن الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧].

وكذلك نطلُب منكم، أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أن لا تُهينوا نبينا الأعظم محمداً رسول الله على كما هو موجود عندكم في كتابكم المقدس، في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول الآية ١٨: «الإبن الوحيد الذي هوفي حضن الآب» فنبينا محمد على هو النبي الوحيد، والمؤمن الأوحد من الأنبياء والمرسلين، الذي كان ويكون اسمه ملاصقًا لاسم الذات العلية، للمولى عز وجل، وهذا معنى «الذي هو في حضن الآب»، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على نبينا محمد رسول الله على في الشهادة الإسلامية المحمدية:

#### [ لا إله إلا الله محمد رسول الله].

فيجب عليكم يا أهل الكتاب أن تلاحظوا وتتأكدوا أن اسم نبينا محمد ﷺ هو الوحيد الذي هو ملاصق، أي في حضن اسم الذات الإلهية الله، وذلك في

الشهادة الإسلامية [ الله محمد]، وكذلك نرجو منكم يا أهل الكتاب، من المؤلفين والكتاب، أن لا تُهينوا قرآننا، لأنه كتاب يوم القيامة (اليوم الآخر، أو يوم الدين)، بل وستعلمون فيما بعد أنه كتاب الدار الآخرة، بإذن الله تعالى.

والتعقيب الذي لا بد منه، ألم تسألوا أنفسكم أيها المؤلفون والكتاب وأعداء الإسلام: هل لو كان إبليس هو مُنزل القرآن، فكيف كان إبليس يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة رسوله محمد عَلَيْ إِبل وكيف يدعو إبليس الناس إلى الصلاة والزكاة والصوم، وحج البيت الحرام لله عز وجل؟، بل وكيف يدعو إبليس، وهو العدو اللدود للأنبياء، وعلى الأخص المؤمنين، بالصلاة على النبي محمد رسول الله عليه من عليه أن يسجد له، وهو يُجربُهُ طوال الأربعين يومًا؟!! وسنعلم ذلك في الصفحات التالية بإذن الله تعالى.

ولماذا لم يأمرنا إبليس بالصلاة والسلام على نفسه؟، ولماذا لم يأمرنا بإقامة طقوس العبادة له وللأبالسة الآخرين من أتباعه، وأبنائه، وأشياعه؟!!

ولماذا لم يأمرنا إبليس بالحج إليه في أماكن القذارة والنجاسات؟ ولماذا لم يأمرنا إبليس بعبادة الأصنام والشرك بالله؟

فكيف أن إبليس هو المُوحى لأبى لهب وزوجته، ثم يتوعدهم فى هذه السورة بأنهم داخلون النار لا محالة؟، بل والإعجاز الأكبر، أيها المؤلفون والكتاب أعداء الإسلام، لماذا لم ينطق أبو لهب أو زوجته أو كليهما بالشهادة؟، ولو بالزور والباطل والبهتان، أو بالنفاق والرياء، حتى يسألا محمدًا ورب محمد أين توضع هذه السورة بعدما نطقا بالشهادة .

مع الوضع في الاعتبار بأن هذه السورة نزلت في حياة أبي لهب وزوجته حَـمّـالة الحطب، وهي سورة مكية، أي نزلت في مكة، عـقـر دار أبي لهب وزوجته، وفي حياتهما!!

وهذا هو منتهى الإعجاز القرآنى الربانى، والتحدى الإلهى الأعظم، وهى سورة نزلت بعد سورة الفاتحة، وهى السورة الغالقة لقلبى أبى لهب وزوجته، حتى عن المراءاة، أو النفاق فى الشهادة، وهى سورة المسد، والتى سدت على الكارهين للإسلام وقرآنه، كل السُّبل والطُّرق على أن الموحى للقرآن هو إبليس، لأنه لو كان كذلك، لجعل أبا لهب وزوجته، ينطقون بالشهادة الإسلامية، ولو من باب المراءاة.

وهذا هو نص المسد: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبِّ شَلَى هَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ شَلِي مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ شَلَى شَيْصُلَىٰ بَارًا ذَاتَ لَهَبٍ شَرَى وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ شَيْكَ فَوَا كَسَبَ شَيْكُ اللهِ اللهِ عَمْ اللهُ عَنْ مُسَدٍ شَرَقَ ﴾ [سورة مكية نزلت بعد الفاتحة].

فهل يوجد إعجاز أكبر من هذا؟ وهل يفعل ذلك إلا الله عز وجل؟ أم هل يوجد دليل أكبر من هذه السورة على أن الموحى بهذا القرآن هو العليم الخبير، الله الواحد الأحد المهيمن؟

ولنسألكم أيها المؤلفون والكتاب الجهابذة، من أعداء الإسلام ونقول: كيف يدعو إبليس الناس إلى هذه القيم الجميلة والمثل السامية، لو كان إبليس مؤلف القرآن كما تدعون؟، وأنتم تعلمون جميعًا، أن إبليس هو الذى تسبب في إبعاد وإنزال آدم وحواء عليهما السلام من الجنة، وذلك لحقد إبليس على آدم، وكذلك أنتم تعلمون أيها الأذكياء أن إبليس رفض السجود مع كل الملائكة لأبينا آدم عليهما.

وقد قرأتم جميعًا في كتابكم المقدس طلب بعلزبول من عيسى عَلَيْكُلام، أن يسجد له، ولكن عيسى عَلَيْكَلام، أخبر إبليس أنه لا يجب السجود إلا لله الواحد الأحد.

فهل يستجد الله لله؟! وهذا من الدلائل على عبودية وبشرية نبى الله عيسى عَلَيْتُهِ.

فإذا كان إبليس بهذه الكراهية لنبى الله عيسى، فما الذى يجعله يحب نبينا محمدًا صلوات الله وسلامه عليه؟

بل وما الذي يجعل إبليس يُنزِّلُ على نبينا محمد رَيَّ فَوانَا يدعو الناس فيه إلى القيم والمثل النبيلة؟، بل وما الذي يجعل إبليس يدعو الناس وبالأخص المؤمنين إلى الصلاة والسلام على النبي محمد رسول الله رَيَّ اللهُ وَالسلام على النبي محمد رسول الله رَاكِيَّ اللهُ عَلَيْقَةً؟

فليتيقن المؤلفون والكتاب أعداء الإسلام أن القرآن هو وحى من الله الواحد الأحد، وذلك بشهادة النبى عيسى عليه في الإنجيل المقدس فقد قال عن نبينا محمد عليه : «لا يتكلم من عنده بل كل ما يسمع يقول».

وهذا يتطابق مع الآية الكريمة: [النجم: ٣، ٤]: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَحَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وليعلم الكتاب والمؤلفون من أهل الكتاب، أعداء الإسلام ونبى الإسلام محمد عَلَيْهُ أَن الأسماء الحسنى لله عز وجل، كما قال في قرآنه: ﴿ وَلَلّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

ففى هذه الآية أمرنا الله عز وجل أن نذر ونترك الذين يُلحدون ويُـشركون فى أسمائه الحسنى ، وأنبأنا بأن هؤلاء سيـجزون ما كانوا يُلحدون ويُشركون فى هذه الأسماء الحـسنى التى جعلها الله له، وأنعم بالكثير منها إنعامًا على النبى محمد رسول الله عَلَيْهُ، وأن الله عز وجل قد وهب معظم هذه الأسماء ومنحها لحبيبه ومصطفاه ونبيه محمد رسول الله عَلَيْهُ، كما قال فى قرآنه العزيز:

﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

إذن فنبينا محمد رسول الله ﷺ هو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين.

﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] إذن فهو العزيز .

كما قال عز وجل: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ [الإسراء: ١١٠]، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاًّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

إذن المصطفى ﷺ هو الرحمن بنص القرآن، وغير ذلك الكثير والكثير من الأسماء الحسنى التي خلعها الله عز وجل على المصطفى محمد ﷺ.

ولا تغرب شمس إلا وتغرب وتموت معها، بل وتندثر معظم هذه المؤلفات والكتب والمقالات، إلا كتاب الله العظيم، القرآن الذي تكفل الله بحفظه.

فالقرآن هو الكتاب الحى الذى لا يموت، ولا تمسه يد البهتان والزيف مهما حاولت بالزيادة أو النقصان، فإن الله عز وجل يُسخِّر من يكشف ويمحو هذا البهتان! ويعيد الله القرآن إلى المسار الذى ارتضاه رب الأكوان لهذا الكتاب الأعظم القرآن ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

فلا عجب أن القرآن ظل طوال الأربعة عشر قرنًا من الزمان، شامخًا عملاقًا لا تمسه يد الزور والهوان أو البهتان، بل وسيبقى هذا القرآن الأعظم إلى ما لا نهاية من الأزمان، لأنه صيغ بيد الله الرحمن، وحفظه الله الحنان المنان.

ودعوني أختم هذه المقدمة بحديث لسيد الأكوان نبينا الأعظم محمد عَيْالله:

أخرج الترمذي والطبراني في المعجم الكبيس وكذلك أبو نعيم والبيهقي معًا في الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكُم:

"إن الله قسم الخلق قسمين، فجعلنى فى خيرهما قسمًا، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾. فأنا من أصحاب اليمين،

وأنا خير أصحاب اليمين، ثم جعل القسمين أثلاثًا، فجعلني في خيرهما ثلثًا، فذلك قول المولى: [الواقعة: ٨ - ١٠] ﴿ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة مِنَا الْمَشْأَمَة مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَة مِنَا السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مَنْ فَي فَي فَي فَانَا مِن السَّابِقِين، وأنا خير السَّابِقين، ثم جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: [الحجرات: ١٣] ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾.

وأنا أتقى ولد آدم، وأكرمهم على الله تعالى، ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتًا فجعلنى فى خيرها بيتًا، فذلك قوله تعالى: [الأحزاب: ٣٣] ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾. فأنا وأهل بيتى مطهرون من الذنوب» صدق رسول الله ﷺ.

فبهذا الحديث أكون قد أبلغتكم، أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، بل وأشهدت الله عز وجل عليكم ،أن نبينا محمداً عليه هو النبى الخاتم وهو خيارٌ من خيار من خيار، وهو أفضل خلق الله، وهو النبى الوحيد الذى هو في حضن الآب، وهو النبى الذى لا يتكلم من عنده، والقرآن مُوحى إليه وحيًا خاصًا، لأن القرآن هو كتاب الله الأعظم، وأعلمتكم أن نبينا محمداً عليه هو قائم وسطكم كما قال يوحنا المعمدان عليه وأمن المولى بقوله: [الحجرات: ٧] ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾، وذلك في كلام الله القديم الأقدم القرآن.

سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعَزَّةَ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي والأممى والأممى وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

# ولفهل ولأول

محمد أول الخلق وإقسام الله عز وجل بمواقع النجوم

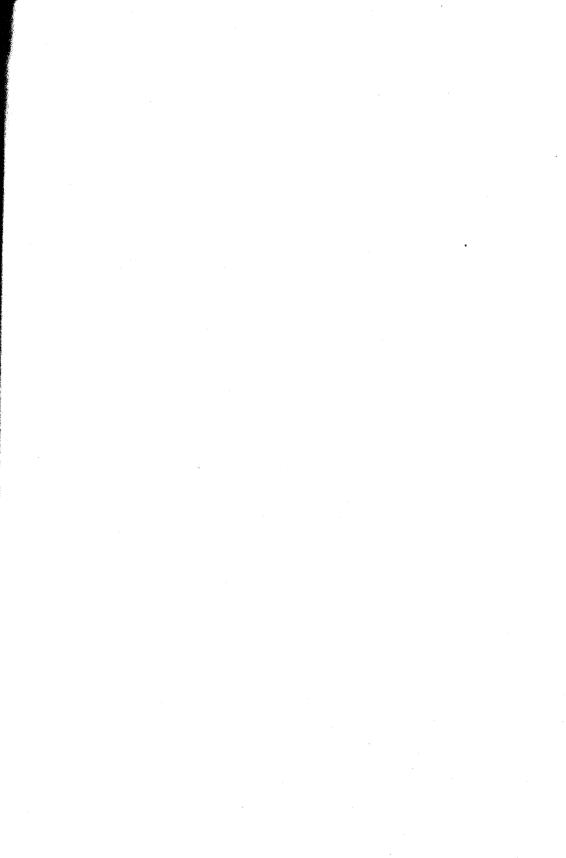

#### محمد عليه أول الخلق وإقسام الله عزوجل بمواقع النجوم

تعلم الغالبية العظمى أن أول الخلق كان نورُ محمد عَلَيْكُم، الأصل النوراني الأعظم، وفي هذه الصفحات سيعلم الكل أن النور المحمدى الأعظم، هو أول الخلق على الإطلاق، كما سنرى من سياق آيات الكتاب المقدس والأحاديث الصحيحة.

فقد ورد في سفر التكوين في إصحاحه الأول الآية ٣، ٤ وهذا نصهما:

١: ٣- وقالَ اللهُ: «ليكُنْ نُورٌ» فكانَ نورٌ،

١: ٤- ورأى اللهُ النُورَ أنه حَسَنٌ.

فهذه الآية (٣) تدل على أن الله عز وجل قال قبل خلق أى شيء: «ليكن نور»، إذن قَبَضَ اللهُ قبضةً من نوره الأعظم، وقال لها: كونى محمدًا أو بالأحرى كونى نور محمد، فكانت هذه القبضة الربانية، نور محمد النبى عَلَيْكُمْ.

إذن أول شيء خَلَقَهُ الله عن وجل، هو النور المحمدي الأعظم، أيها المؤلفون الحاقدون والكارهون، لنور النبي محمد عَلَيْكُ ، فحمد هو الأصل النوراني الأعظم، لكل ما في الأكوان لأن الله عز وجل قد خلق من هذا النور المحمدي الأعظم، كل ما في الأكوان، بل وخلق الله كل ما في الأكوان، لأجل هذا الأصل النوراني الأعظم محمد رسول الله عَلَيْكُ ، كما سيتبين لكم في صفحات هذا الفصل الأول، بمتابعة كلمات السطور القادمة، بلا تعصب وبكل حيادية.

إذن كل المخلوقات خلقها الله من هذا النور المحمدى الأعظم، أو حتى الآن خلق الله كل المخلوقات بعد خلق الأصل النوراني الأعظم، ولنتابع الآية الرابعة من الإصحاح الأول في سفر التكوين، سنجد النص: «ورأى الله النورانه حسن».

فهى تعنى: أنه لما رأى الله حُسْنَ ذلك النور المحمدى الأحمدى الأعظم، وهو العليم أن هذه القبضة النورانية ستكون فى منتهى الحُسن والبَهاء، خلق الله من ذلك النور الحَسنِ الليلَ والنهارَ، والسماءَ والأرضَ، والمياه والبحار، والنباتات والأشجار، والنجوم والكواكب، والـشمس والقمر، وعَنْوَنَهَا بمواقع ثابتة، ومسارات وأفلاك، لا تحيد عنها هذه النجوم والكواكب، والشمس والقمر.

ثم بدأ الله عز وجل خلق الإنسان بخلق آدم عليه أبى الإنسان والبشر جميعاً. وعليكم أيها المؤلفون والكتاب الجهابذة الأفذاذ، الكارهون لنور الله الأعظم محمد رسول الله عليه أن تلاحظوا التطابق بين حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، رضى الله عنهما، وآيات سفر التكوين في إصحاحه الأول، كما سنرى من سرد حديث جابر الأنصارى:

في مسند عبد الرازق رَضِي عن جابر بن عبد الله الأنصاري، رضى الله عنهما أنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن أول شيء خلقه الله تعالى؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ : «هو نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه كل شيء، وخلق بعده كل شيء، وحين خلق الله نور نبيك، أقامه في مقام القرب اثنتي عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام، فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، وأقام الجزء الرابع في مقام الخوف اثنتي عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء، فخلق الملائكة من جزء، وخلق الشمس من جزء، وخلق القمر والكواكب من جزء، وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثنتي عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء، خلق العقل من جزءٍ، والحلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام الجزء الرابع في مقام الحياة اثنتي عشر ألف سنة، ثم نظر الله عز وجل إليه، فترشح النور عرفًا، فتقطرت منه مائة ألف وعشرون وأربعة آلاف قطرة من النور، فخلق الله من كل قطرة روح نبى أو رسول، (ولنلاحظ هنا أن هؤلاء الأنبياء والرسل ((١٢٤٠٠٠)) بما فيهم نبينا محمد ﷺ، وذلك لأن هذا العدد شاملٌ جميع الأنبياء والمرسلين، بما فيهم نبينا محمد ﷺ)، ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم نورَ الأولياء، والشهداء، والسعداء، والمطيعين من المؤمنين، إلى يوم القيامة، فالعرش والكرسي من نورى، والكروبيون من نورى، والروحانيون من الملائكة من نورى، وملائكة السماوات السبع من نورى، والجنة وما فيها من النّعيم من نورى، والشمس والقمر والكواكب من نورى، والعقل والعلم والتوفيق من نورى، وأرواحُ الأنبياء والرسل

من نورى، والأولياء والشهداء والصالحون من نتائج نورى. ثم خلق الله سبحانه وتعالى اثنى عشر حجابًا، فأقام الله نورى وهو الجزء الرابع فى كل حجاب ألف سنة. وهى مقامات العبودية، وهى: حجاب الكرامة، والسعادة، والهيبة، والرحمة، والرأفة، والعلم، والحلم، والوقار، والسكينة، والصبر، والصدق، واليقين، فَعَبَّدَ الله تعالى ذلك النور فى كل حجاب ألف سنة. فلما خرج النور من الحبجب ركبة الله فى الأرض، فكان يُضىء منه ما كان بين المشرق والمغرب، كالسراج فى الليل المُظلم، ثم خلق الله من الأرض آدم، فَركب فيه النور فى جبينه، ثم انتقل منه إلى شيث، وكان ينتقل من طاهر إلى طيب ومن طيب إلى طاهر، إلى أن أوصله الله تعالى إلى صلب عبد الله بن عبد المطلب، ومنه إلى رحم آمنة بنت وهب. ثم أخرجنى إلى الدنيا فجعلنى سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة للعالمين، وقائد الغر المُحجلين. وهكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر» [عن مسند الشيخ عبد الرازق الصنعائى اليمنى].

وهذا الحديث قد ذكره معظم الكتاب الإسلاميين في كتبهم الجليلة، بنفس الإسناد مع تغيير بسيط في الألفاظ.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد روى الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود في أحد كتبه المعروفة هذا الحديث كالتالى:

«يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره عز وجل، فجعل الله ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله، ولم يكن فى ذلك الوقت لوح، ولا قلم، ولا جنة، ولا نار، ولا مُلك، ولا سماء، ولا أرض، ولا شمس، ولا قمر، ولا جن، ولا إنس، فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخَلْق قسم ذلك النور أربعة أجزاء، فخلق من الأول القلم، ومن الثانى اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الله الجزء الرابع، أجزاء أربعة، فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثانى نور قلوبهم، وهى المعرفة بالله تعالى، ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد (لا إله الله محمد رسول الله)».

ومن هذا يثبت أن الأصل النوراني الأعظم محمداً رسول الله عَلَيْهِ، خلقه المولى عز وجل قبل القلم واللوح والملائكة، بما فيهم جبريل عَلَيْكُلاً، وقبل العرش والكرسى، بل وقبل جميع الأنبياء والمرسلين، بما فيهم عيسى عَلَيْكَلاً، بل وقبل خلق آدم عَلَيْكَلاً، وجميع ذريته.

وكذلك في حديث رواه مسلم، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله عليه الله على الله عليه الله على الله عل

«إن الله قَدَّر المقادير قبل خلق آدم بخمسين ألف سنة».

وكما رُوى فى الأثر أن أول ما خلق الله عز وجل، هو نور الأصل النورانى الأعظم، محمد رسول الله عَلَيْكُ ، وذلك بأن المولى عز وجل قبض قبضة من نوره الأعظم، وقال لها كونى محمدًا، فكانت هذه القبضة نور محمد رسول الله عَلَيْكُ .

لذلك فنور محمد عَلَيْهُ هو أول الخلق، وخلْقُه كان بأمر الله عز وجل، بدون جَعْل، وأمره عز وجل كان كلمة، والكلمة كانت كونى محمدًا فكانت محمدًا رسول الله عَلَيْهُ.

وأراكم أيها الكتاب والمؤلفين الحاقدين على نبينا الأعظم محمد والله الكتاب والمؤلفين الحاقدين على نبينا الأعظم محمد والله كتابكم تسمرت عقولكم وأفكاركم، فسرجاء وبدون تعصب، لنذهب سويًا إلى كتابكم المقدس، في سفر التكوين، كما ذكرت لكم في إصحاحه الأول الآية (٣)، لنجد التطابق بين هذه الأحاديث السابقة، ونص الآية ١:٣- «ليكن نور فكان نور».

وفى كتابكم المقدس، لنتوقف جميعًا فى سفردانيال عند إصحاحه الثانى عند الآية (٢٢) على لسان نبى الله دانيال على، متحدثًا عن رب العزة جل وعلا:

٧: ٢٠ - «وعنده يسكن النور»، فهذه الآية اعتراف بليغٌ وأكيدٌ، من نبى الله دانيال عَلَيْتَلِم، بأن محمدًا رسول الله عَلَيْلُم، الأصلُ النوراني الأعظم، يسكن عند الله، بل ويعلمه ويعرفه نبى الله دانيال عَلَيْتُلِم.

ويسكن لفظ بليغ جدًا لأنه من السَّكن (والسكون)، والاطمئنان والهدوء، وسكَنَ الشيء أي هدأ وتوقف عن الحركة تمامًا.

وكذلك لفظ «عنده»، لفظ "بليغ"، يدل على أكبر درجة من القُرب والمعية والتلاصق، لنور الأصل النوراني الأعظم، للمولى عز وجل.

وكلمة «النور»، تدل على الأصل النوراني الأعظم محمد رسول الله عَيْكُ .

فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب، الحاقدون على نبى الإسلام، في هذا المقطع من كتابكم المقدس، يا أعداء النور المحمدي، الذي يسكن عند المولى عز وجل؟!

فنبى الله عيسى عليه أنورٌ، وجميعُ الأنبياء والمرسلين السابقين لمحمد عليه هم «نور»، أما النبى محمد عليه النبى الخاتمُ فهو «النور»، وقد أعلمنا نبينًا المصطفى محمد عليه عن المجيء الثانى لعيسى عليه في آخر الزمان، وكلكم كإخوة مسيحيين من أهل الكتاب أيها المؤلفون، تسمون هذا المجيء الثانى لعيسى المسيح عليه المطهور الثانى للمسيح عيسى اليسوع عليه الم

ولكننى أذكركم بأن مجىء المسيح عليته وظهوره الثانى، لن يكون كرسول ونبى، ولكنه سيكون كداعية للإسلام وولى، فإن النبوة والرسالة قد ختمها الله عز وجل بمجىء خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينًا محمد رسول الله عليه. إذن فمجىء المسيح عيسى عليته وظهوره الثانى، سيكون بمثابة خاتم الأولياء لأمة المصطفى محمد الرسول الخاتم عيسى ابن مريم عليته هو خاتم الأولياء.

والفارق كبير بين انتظار أهـل الكتاب لظهور عيسى عَلَيْكَلِم، ومجيئه الثاني، وبين انتظارنا نحن لمجيء عيسى عَلَيْكَلِم، وظهوره الثاني.

فأهل الكتاب يعتقدون، أنه بظهور المسيح ومجيئه الثاني سيرتد المسلمون عن الإسلام إلى المسيحية في كنف الكنيسة.

ولكننا كـمـسلمين أخـبـرنا الـله عـز وجلَّ أن دينَ الإسـلام هو دينُ الله

الصحيح، بل دين الإسلام هو الدين الأصحُ، والذي ارتضاه الله لجميع الأنبياء والمرسلين، وكل من في الأكوان.

### ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

وبما أن عيسى عَلَيْكُم سيكون خاتم الأولياء لأمة خاتم الأنبياء محمد عَلَيْكُم، إذن سيدعو نبى الله عيسى عَلَيْكُم العالم أجمع، حتى المسيحيين واليهود إلى الإسلام الأعظم، بل والإيمان بمحمد عَلَيْكُ.

وعلى الفرضية المستحيلة، وحاشا لله، إذا كان المسيح عليه هو الله، وحاشا لله، أو هو ابن الله، وحاشا لله، فسوف يدعو المسيح عيسى عليه إلى الإسلام الأعظم، وذلك لأن الإسلام هو دين الله القديم الأزلى، وكذلك سيدعو المسيح يسوع عليه إلى الإيمان بمحمد عليه رسول الله الأزلى، وحبيب الله القديم، النور الأعظم.

وها نحن نُحلِّق فوق الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا، لنجد التطابق بين هذا الإصحاح، وسفر التكوين في إصحاحه الأول، مع حديث جابر الأنصاري صَوْفَيْكَ.

فلنقف سويًا مع الإصحاح الأول في إنجيل يوحنا وهذه الآيات ١ - ١٨:

1:1- «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله».

۱: ۲- «هذا كان في البدء عند الله».

۱: ۳- «كُلُ شيء به كان ويغيره لم يكن شيئ مما كان».

١: ٤- «فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس».

١: ٥- «والنوريضيء في الظلمة والظلمة لم تُدركة».

۱: ۲- «كان إنسانٌ مرسلٌ من الله إسمه يُوحنا» (يوحنا المعمدان أو يحيى بن زكريا).

١: ٧- «هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يُؤمن الكل بواسطته».

- $\wedge$  د الم يكن هو النوربل ليشهد للنور». ا
- ١: ٩- «كان النور الحقيقي الذي يُنير كل إنسان آتيا إلى العالم».
  - ۱ : ۱ «كان في العالم وكُونَ العالم به ولم يعرفه العالم».
    - ۱ : ۱۱ «إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله».
- ۱: ۱۲ «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه».
- ۱: ۱۳ «الذين وُلدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله».
- ١٤ : ١٠ «والكلمة صَارَجسداً وحَلَّ بيننا ورأينا مَجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً».
- ۱: ۱۰ «يوحنا شَهِدَ له ونادى قائلاً هذا هو الذى قلت عنه إن الذى يأتى بعدى صار قدامى لأنه كان قبلى».
  - ١: ١٦ «ومن ملئه نحن جميعًا أخذنا ونعمةً فوق نعمةً».
    - ۱: ۱۷ «لأن الناموس يموسي أعطى».

«أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا»

۱ : ۱۸ - «اللهُ لم يَرهُ أحدٌ قط. الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خَبَرٌ».

وبدون إسهاب فى شرح هذه الآيات، المشروحة لاحقًا فى نفس هذا الجزء، فلتلاحظوا معنا أيها المؤلفون والكتاب الأفذاذ، أن كل هذه الآيات تنطبق على نبينا محمد عَلَيْقً، والدليلُ هو اعتماد "أى تعميد" اليسوع المسيح ابن مريم عَلَيْسَكِم، من يوحنا المعمدان، أى يحيى بن زكريا عَلَيْسَكِم.

ودليل آخر على أن هذه الآيات خاصة بنبينا محمد عَلَيْكُم، إلا الآية (١٧) الخاصة بتعريف الكل بأن يسوع المسيح عيسى ابن مريم عَلَيْكُم، جاء ليُكمل ناموس موسى عَلَيْكُم.

والدليل هو إرسال يوحنا المعمدان عَلَيْكَلِم، وهو في السَّجن، شخصين إلى المسيح عَلَيْكَلِم، ليسألاه ويتأكدا منه أنه ليس هو المقصود بهذه الآيات، كما سنرى لاحقًا في نفس هذا الجزء.

أما الآية (١٨)، أيها الكارهون لنور الله نبينا محمد رسول الله عَلَيْهُ، فهى إقرار بأن نبينا محمداً عَلَيْهُ، هو الخاتم للأنبياء والمرسلين، والذي أقر بأن الله لم يره أحد قط، بل وهذه الآية (١٨) هي إقرارٌ بأن نبينا محمداً عَلَيْهُ هو الابن الوحيد، أي المؤمن الوحيد والنبي الأوحد، الذي هو في المعية الإلهية، أي في حضن الآب، كما هو في الشهادة:

#### [لا إله إلا الله محمد رسول الله]

مع ملاحظة مقطع "الله محمد » في الشهادة، لنعلم أن اسم نبينا محمد عليه ملاصق لإسم الجلالة الله، أي إن اسم نبينا محمد على و حضن اسم الجلالة، أي إن نبينا محمداً على الله الله على الله على الله على حضن الآب الله جل جلاله. فاسم نبينا محمد والله واقع "بين اسم الجلالة الله الله عحمد رسول الله].

والشرح الوافى لهذه الآيات، ستجدونه في باقى صفحات هذا الجزء، ولنلاحظ تطابق الآيات ١٢، ١٣ السابقتين وهما:

۱: ۱۲ - «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون بإسمه».

۱: ۱۳ - «الذين وُلدوا ليس من دم ولا من مُشيئة جسد ولا من مشيئة رجسد ولا من مشيئة رجل بل من الله». أي من نور الله عز وجل .

تتطابق هاتان الآيتان ١٢، ١٣ من إنجيل يوحنا مع الآيتين (٧) من الأحزاب و(٨١) من آل عمران وهذا نصهما:

الأحزاب (٧): ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مَيْثَاقًا غَلِيظًا ﴾. آل عمران (٨١): ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كَتَابِ وَحَكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنَصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَّتُمْ عَلَىٰ فَمُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنَصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَّتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهدينَ ﴾.

أى أن كل الذين وَقَعُوا هذا الميثاق من النبيين والمرسلين، وقبلوا محمداً رسول الله، الأصل النوراني الأعظم على المناه وآمنوا به ونصروه عند بعثته، قد أعطاهم الله عز وجل عهداً وميثاقا، أن يصبحوا أولاد الله، أى أبناء الله، أى المؤمنين باسمه، وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلين، والآية (١٢) من إنجيل يوحنا أدخلت مع الأنبياء والمرسلين جميع الأولياء والصالحين، أن يكونوا مؤمنين بالله عز وجل.

والآية (١٣) من إنجيل يوحنا تعنى: أن معاشر الأنبياء والمرسلين، الذين خلقهم الله عز وجل، من قطرات عرق نور محمد، الأصل النوراني الأعظم وأن معاشر الأولياء والصالحين، الذين خلقهم الله، من تنفس هذه الأرواح المباركة للأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

فَخُلْقَ الأنبياء والمرسلين، والأولياء والصالحين، كان من غير دم ولا من مشيئة رجل أو جسد، بل من نور الله عز وجل، فيمن عرق الأصل النوراني الأعظم محمد رسول الله وَيَنْظِينُهُ خلق الله الأنبياء والمرسلين.

ومن تنفس أرواح الأنبياء والمرسلين، حلق الله الأولياء والصالحين.

والآية (٣) من الإصحاح الأول في إنجيل يوحنا وهي

«كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئ مما كان».

وهذه الآية دلالة أكيدة على أن نبينًا محمدًا على أولُ الخلق، بل وخَلَقَ الله باقى الأكوان لأجله، ومن غير محمد عَلَيْهُ، باقى الأكوان من أجله، بل وخَلَقَ الله الأكوان لأجله، ومن غير محمد عَلَيْهُ، لم يكن شيئًا من هذه الأكوان، وهذا الكلام على لسان يوحنا المعمدان (يحيى ابن زكريا) عَلَيْسَلام.

وأهدى لكم أيها المؤلفون والكتاب، يا أعداء نور المصطفى محمد رسول الله عَلَيْكُ ، هذا الحديث الشريف، والذي رواه أحمد بن حنبل، في الجزء الرابع من مسنده عن العرباص بن سارية السلمى، قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

«إنى عبد الله فى أم الكتاب، وخاتم النبيين، وإنَّ آدم لمُنجدلٌ فى طينته. وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة أبى إبراهيم، وبشارة عيسى، ورؤية أمى، التى رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام».

وأهدى لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب الآية (٣٥) من سورة النور وهي:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمشْكَاة فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَة مُّبَارَكَة زَيْتُونَة لاَّ شَرْقيَّة ولا غَرْبِيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

فهذه الآية الجليلة بدأها الله بمثل، وختمها الله بأمثال، فالمثل الذي بدأ الله عز وجل به الآية: أن نور الله عز وجل كمشكاة، أي منارة كبيرة جدًا، والأمثال أن الأصل النوراني الرباني الأعظم، النبي محمد رسول الله بملله و المصباح وأن الصورة النبوية البشرية العظماء النبي محمدا بملله هي الزجاجة. وفي هذه الآية الجليلة من المعاني والأواني ما يملأ المجلدات، ونكتفي بهذا القدر خشية الإطالة، وسوف نتعرض لهذه الآية في الأجزاء القادمة.

وأكتفى بهذا القدر من الدلائل والبراهين على أن نبينا محمدًا رسول الله ويُتَلِينُ الأصل النوراني الأعظم، هو أول الخلق، وخاتم النبيين والمرسلين، وستتوالى الدلائل والبراهين في باقى الأجزاء بإذن الله.

ولندلف سويًا إلى أن الله عز وجل قد أقسم بمواقع النجوم وقال: ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمُواقِعِ النَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ [الواقعة: ٧٠،٧٠].

فالكثير من المؤلفين والكتاب الجهابذة، أكدُوا أن إبليس هو الذي أَلَفَ القرآن، وأوحاه للنبي محمد ﷺ، واستند هؤلاء المؤلفون والكتاب على هذه الآية، التي أقسم الله عز وجل فيها بمواقع النجوم، ظانين، بل متأكدين أن إبليس هو الذي قد أقسم بمواقع النجوم.

فيأيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، ألم تقرأوا كتابكم المقدس، وبالتحديد سفر التكوين الإصحاح الأول الآيات ١٤ - ١٨ وهذا نصها:

- ١٤ : ١ «وقال الله «لتكن أنوارٌ في جَلَد السماء لت فصل بين النهار والليل وتكونَ لآيات وأوقات وأيام وسنين».
  - ١: ١٥ «وتكون أنوارًا في جَلَد السماء لتُنيرَ على الأرض وكان كذلك».
- ١: ١٦ «فَعَمِلَ الله النورين العظيمين النورَ الأكبرَ لحُكمِ النهارِ والنورَ الأكبرَ لحُكمِ النهارِ والنورَ الأصغرَ لحُكم الليل والنجوم».
  - ١: ١٧ «وجعلها اللهُ في جَلَد ِ السماء ِ لتُنير الأرض».
- ۱ : ۱۸ «ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة ورأى اللهُ ذلك أنه حسنٌ».

وفى هذه الآيات ١٤ - ١٨ يتضح لكم أيها المؤلفون والكتاب، من أهل الكتاب، أن الله عز وجل هو الذى خلق النجوم والكواكب، بل وعَنْوَنها بمواقع محددة، وحددها فى هذه المواقع، حتى تكون آيات وأوقات وأيام وسنين.

وقد قصد المولى عز وجل، بل وتَعَمَّدَ بعنونتها بهذه المواقع، وتحديد هذه الكواكب والنجوم، في هذه المواقع، حتى تكون آيات معجزة لبنى البشر، فهل يستطيع أحدٌ من المخلوقات من الإنس أو الجن، أو الملائكة أو أى مخلوقات أخرى أن يُغيِّر موقعًا واحدًا من مواقع هذه النجوم أو الكواكب؟ بالطبع هناك استحالة أن يتمكن أى مخلوق من تغيير أحد مواقع هذه النجوم والكواكب، حتى إبليس نفسه، وقد جعل الله عز وجل مواقع هذه النجوم وعنونها، حتى الميس نفسه، وقد جعل الله عز وجل مواقع هذه النجوم والحساب، كما تكون مواقيتًا لبنى البشر، حتى يعلموا بها عدة الشهور والسنين والحساب، كما

قال المولى عز وجل: في سورة يونس الآية (٥):

﴿ هُوَ الَّذَي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنينُ وَالْحسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ .

وكذلك في سورة الإسراء الآية (١٢):

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصيلاً ﴾.

ولنلاحظ سويًا أيها المؤلفون والكتاب، من أهل الكتاب، والكارهون للإسلام الأعظم، ولقرآننا الأعظم، ولنبينا الأعظم محمد رسول الله عليه التطابق بين آيات كتابكم المقدس من التوراة مع آيات القرآن الأعظم، مع الوضع في الاعتبار أن القرآن هو كتاب الله القديم والأقدم، والقرآن هو كلام الله القديم والأقدم.

ويجىء اليوم ليَتقوَّلَ أعداء الإسلام على قرآننا الأعظم، ويؤكد المؤلفون والكُتّاب، أن الذي أوحى القرآن لنبينا محمد عَلَيْلَةٍ هو إبليس، مُستندين على دليل قاطع وأكيد في نظرهم، وبرهان أكيد في أفكارهم وعقولهم، أن الذي نَزَلَ هذا القرآن على نبينا محمد عَلَيْلَةٍ هو بعلزبول إبليس، بدليل أن إبليس، وحاشا لله قد أقسم في هذا القرآن بمواقع النجوم.

فهل نسيتم أيها المؤلفُونَ والكتاب الآيات من ١٤ - ١٨ من الإصحاح الأول في سفر التكوين؟ أو هل قام هؤلاء المؤلفون والكتاب، بعدم الاعتراف بهذه الآيات ١٤ - ١٨ من سفر التكوين، في كتابهم المقدس؟

وأكرر لكم أيها المؤلفون، أن الله هو الذي خلق هذه النجوم، وعنونها بمواقع وأماكن محددة، حتى يهتدى بها المسافرون في البحر والبر والجو، وحتى تكون آيات معجزة لكل المخلوقات في الأكوان، تدل على إعجاز الخالق جل وعلا، أيها المؤلفون الجهابذة.

وأكد القرآن الأعظم على ذلك في آيات القرآن وهذا نصها :

[النحل: ١٢]: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ وَالنَّجُومُ مَسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ .

[النحل: ١٦]: ﴿ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ .

[الأنعام: ٧٠]: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ .

فالله عز وجل قد أقسم بالنجوم، أيها المؤلفون والكتاب الجهابذة أعداء الإسلام الأعظم، دين الله القديم المتجدد، وذلك لأن في قسم المولى عز وجل بمواقع النجوم، التحدى البالغ والعظيم من الله العليم الخبير، لكل المخلوقات من إنس وجان وملائكة، وهذا التحدى البالغ هو عدم استطاعة أي أحد من المخلوقات تحريك، أو زحزحة أي نجم، أو كوكب عن موقعه، حتى ولو لبضع مليمترات، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا، فما بالكم أيها المؤلفون والكتاب بخلق هذه النجوم والكواكب؟، وما بالكم بخلق السماوات والأرض؟

وكلكم تعلمون الواقعة الشهيرة، التي تحدى فيها أبونا وأبوكم إبراهيم الخليل عَلَيْتِهِ، النمروذ بأن قال له: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِعَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

وأنا أوجه لكم نفس التحدى، ولكنه على قدركم، أرجوكم أن تـزحزحوا أى نجم، أو كوكب ولو لبضعة سنتيمترات، أو ملليمترات عن موقعه.

إذن الذي أقسم بمواقع النجوم، هو الله عز وجل، والذي عَنُونَ هذه النجوم هو الله عز وجل!!

وأقول لكم يا من تصرون، بل وتؤكدون على أن إبليس هو مُنزِّل القرآن، لأنه أقسم بمواقع النجوم، لماذا لم تطلبوا من إبليس "بعلزبول" وأتباعه وأشياعه من الأبالسة العظام، أن يغيروا موقعًا أيًا كان من مواقع هذه النجوم والكواكب، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا.

وأختتم هذا الفصل بسؤال: لو كان إبليس هو منزل القرآن كما تدعون، لماذا لم يجعل القمر ينشق له إلى نصفين، كما أجرى الله هذه المعجزة، لنبينا محمد رسول الله على العلم أن وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، قد أنفقت مليارات الدولارات على دراسة تربة القمر، وجاءت الدراسة بمفاجأة، تؤكد معجزة المولى عز وجل، لرسوله الأعظم محمدًا رسول الله بمناه، وهي معجزة شق القمر، والتي أجراها الله أمام أعين آبائكم وأسلافكم.

فقد أكدت الدراسة، أنه يوجد حزام من الأحجار، التي لا تطابق تربة وجيولوجيا القمر وهذا الحزام يقسم القمر إلى نصفين فأكدت الدراسة أنه من المتيقن أن القمر قد انقسم في يوم ما إلى نصفين، مما يؤكد معجزة انشقاق القمر.

﴿ اقْتَرَبَت السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: ١].

أليس في هذه الآية، وفي هذا البرهان، من وكالة الفضاء الأمريكية، من دحض لوثيقة الراهب بحيرا المزعومة، والتي تترنمون بها في كل المحافل، أيها الكتاب والمؤلفون من أهل الكتاب؟

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْبُحَانَ رَبِّكَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وصلى الله على نبينا محمد النبى الأمى والأممى والأممى وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وَسَيَعْلَمُ الَّذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلبُونَ

# ولفهل ولكاني

النبوءات في الإنجيل تبشر بنبينا محمد چَيْلُهُ



### النبوءات في الإنجيل تبشربنبينا محمد عَلَيْتُهُ

وهذا الفصل نُهديه إلى كل المؤلفين والكتاب الأجلاء، أعداء الإسلام والكارهين لنور نبينا محمد عَلَيْكُ ، كما نهديه إلى كل العالم الغربي، والذي تسابق في نشر الصور، والرسومات البذيئة والتي أساءت لنبينا محمد عَلَيْكُ ، بعد ما نشرت هذه الصور والرسومات الصحيفة الدانماركية، فتسابقت دول الغرب ونشرت كل هذه الرسوم في صحفها ومجلاتها، قاصدة بذلك الإساءة للإسلام والمسلمين، وذلك بالإساءة إلى القمة الثانية في الشهادة الإسلامية العصماء (لا إله إلا الله محمد رسول الله )، وكل ما أتمناه لهؤلاء، هو الهداية لمعرفة قدر المصطفى، محمد رسول الله علين أرسله الله رحمة للعالمين.

كما نُهديه إلى أحد الوزراء الإيطاليين، والذى قام بطبع أحد هذه الرسومات على قسميص، وسسماه بقميص محمد، ووعد كُلَ من يود أن يرتدى هذا القميص، أن يأخذه منه بالمجان نكاية في الإسلام والمسلمين.

كما نُهديه إلى كل الباحثين في كتاب الله المقدس، حتى يتبين لهم أن نبينا محمداً، رسول الله عَلَيْكُ هو الحق من ربهم، وليتبين للمؤلفين والكتاب، أن ادعاءاتهم باطلة وكاذبة، وأن الله غالبٌ على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون، بل ولا يفهمون ولا يعقلون.

وكذلك أُهديه إلى كل الذين ظلموا هذا النبى الأعظم محمدًا رسول الله ﷺ، وأقول لهم: ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلَبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

كما أهديه إلى الكثير من الطرق الصوفية المسيحية واليهودية، التى زرعت في قلوب تابعيها الكراهية والحقد الأسود، ضد هذا النبى الكريم، الذى أرسله الله رحمة للعالمين، وهؤلاء الأتباع لهذه الطرق الصوفية المسيحية واليهودية، من العالمين الدين أرسل الله لهم الرحمة المهداة، والنعمة المسداة محمداً عَلَيْهِ.

كما أُهديه إلى صُنَّاع وثيقة بحيرا الراهب النسطورى، وإلى المؤلف ريتشارد جيمس، وإلى كل من شارك في صناعة هذه الوثيقة الضالة المضلة، وإلى كل

من شارك في ترويج هذا الكلام المدعَى والمفسرك، لبخس هذا الدين الإسلامي الأعظم، دين الله القديم الأقدم، ورجائى أن يمس هذا الفصل شغاف قلوبهم، حتى يعلموا الحق من الضلال والباطل وليكونوا أبناء الله كما يدعون.

فقد طفت على سطح الأحداث المتتالية، للهجوم على الإسلام للنيل منه، جيفة قذرة من مؤلفات أهل الكتاب، وقد أسموها:

#### « وثيقة الراهب بحيرا » المزعومة والموهومة

وقد خاض مؤلفها، «ريتشارد جيمس»، في عِرض النبي الأعظم، محمد رسول الله عليه النبي الأعظم، هذا المؤلف في عرض آل بيت النبوة الكرام الأعلام، رضى الله عنهم وأرضاهم.

بل وخاضت هذه الوثيقة المزعومة والموهومة، في عرض الإسلام الأعظم، وفي عرض القرآن، كلام الله القديم الأقدم، مُدعيةً أن الإسلام قد اخترعه وابتدعه هذا الراهب بحيرا، كما زعمت هذه الوثيقة أن القرآن قد ألفه هذا الراهب بحيرا، الراهب اليهودي المرتد من اليهودية إلى المسيحية النسطورية، (على مذهب نسطورس)، وإنني أهدى هذا الكتاب إلى صناع وكاتبي، ومؤلفي ومروجي، هذه الوثيقة المكذوبة «وثيقة الراهب بحيرا»، وأذكر كل هؤلاء بأنهم قد شاركوا في بخس هذا الدين الإسلامي الأعظم، الذي هو دين الله القديم والأقدم، والقرآن كلام الله القديم.

فهل يقول نبى الله عيسى عَلَيْكُم عن نبينا محمد عَلَيْكُ ، أنه المعزِّى، وروح الحق، وتدعون حضراتكم أيها الكتاب والمؤلفون من أهل الكتاب، في هذه الوثيقة المزعومة المكذوبة، أنه عَلَيْكُ قد تلقى القرآن من وعن الراهب بحيرا، وأن الإسلام هو دين وهمى مكذوب، موضوع ومؤلف من قبل بحيرا النسطورى.

فقد صال وجال مؤلفو وواضعو هذه الوثيقة المزعومة، لإثبات المحال، وهو أن نبينا محمد رسول الله عليه قد تتلمذ على يد الراهب النسطوري بحيرا، وهذا

الفصل المثاني \_\_\_\_\_\_ ٩٥ \_\_\_\_

هو المحال بعينه أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء، لأنكم قد ابتدعتم واخترعتم هذه الوثيقة، بعدما فشلت مؤلفاتكم وكتبكم ورسوماتكم المهينة، في النيل من الإسلام الأعظم، أو الفت في عضد المسلمين، أو القضاء ولو على آية واحدة من آيات المارد الأعظم، القرآن الكريم كلام الله القديم الأقدم.

وراحت الوثيقة هنا وهناك، علها تنال من حب المسلمين لنبيهم الأعظم محمد مَا الله وعساها تنال من آية من آيات القرآن الأعظم.

وقد كذب نبى الله عيسى عليه هذه الوثيقة المدسوسة فى الكثير من آيات الإنجيل، كما أكد نبى الله يوحنا المعمدان عليه على كذب هذه الوثيقة فى الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا، كما سيتبين لكم جميعًا، بل وكذبت التوراة المقدسة هذه الوثيقة المزعومة فى الكثير من نبوءاتها وبشاراتها بالمصطفى والمنه عنه الكثير من نبوءاتها وبشاراتها بالمصطفى والمنه عنه الكتاب، فى هذا الكتاب الماثل بين أيديكم.

فما عليكم إلا الرجوع إلى كتابكم المقدس، وإلى إنجيل برنابا، أو وثيقة برنابا، كما تسمونها لتعلموا من هو محمد رسول الله ﷺ.

مع العلم أن ما ذكرته في هذا الكتاب من آيات الكتاب المقدس، وآيات الحيل (وثيقة) برنابا، ما هي إلا على سبيل المثال والتذكار وليس على سبيل الحصر، لأن الكتاب المقدس كما تعلمون أيها المؤلفون الأجلاء وباعترافاتكم، قد حرفه الآباء والكهنة والقساوسة والرهبان والأساقفة حتى مسخوه وشوهوه.

وقد أكد المسيح ابن مريم عليه أن القرآن الأعظم والدين الإسلامي، وتعاليم النبي محمد رسول الله عليه ممتدة إلى الأبد، بل وستمكث معنا ومعكم، بل وفينا وفيكم إلى الأبد، وما ذلك إلا لأن القرآن الأعظم هو كتاب الدنيا والدين واليوم الآخر، بل وكتاب الدار الآخرة بإذن الله تعالى.

ولا أجد ما أقوله إلا ما قاله الله لكم في سفرزكريا الإصحاح الأول آية ٣و٤ وها هو نصهما: . ٦٠ \_\_\_\_\_ الفصل الثاني

٣:١- فقل لهم. هكذا قال رب الجنود. إرجعوا إلى يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود.

١٠ ٤- لا تكونوا كآبائكم الدين ناداهم الأنبياء الأولون قائلين هكذا قال رب الجنود إرجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة فلم تسمعوا ولم تُصغوا إلى يقول رب الجنود.

فيأيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، ارجعوا إلى الله عز وجل، رب الملائكة ورب الأكوان، وابتعدوا عن الأعمال الشريرة ضد هذا النبى الكريم محمد عَلَيْكَةً، ودينه الإسلام وقرآنه الأعظم.

فلو كان بحيرا الراهب النسطورى هو مؤلف القرآن، وحاشا لله، كما تدعون وتزعمون، أو لو كان هو مبتدع الإسلام، وهو الأستاذ الملهم لنبينا محمد عليه فلماذا لم يقل الراهب بحيرا في الشهادة: «لا إله إلا الله بحيرا رسول الله؟».

وبالله عليكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، ويا سعادة المؤلف «ريتشارد جيمس»، مؤلف الوثيقة المزعومة «وثيقة الراهب بحيرا»، لماذا لم يبتدع الراهب بحيرا دينًا يؤيد المسيحية، ويؤكد المذهب النسطوري، الذي يدين به؟ ولماذا تخلى هذا الراهب بحيرا عن اليهودية واليهود المعاصرين له، حتى يعتنق هذا المذهب النسطوري المسيحي؟

ولماذا لم يجعل الراهب بحيرا نبينا محمد على هو الله، وحاشا لله، أو هو ابن الله الجسدى، وحاشا لله، كما تدعون أيها المؤلفون والكتاب من أهل، الكتاب على نبى الله عيسى علي الله عيسى على اله عيسى على الله عيسى الله عيسى على الله عيسى على الله عيسى على الله عيسى الله عيسى على الله عيسى الله عيسى الله عيسى الله عيسى الله عيسى على الله عيسى الله عيسى

فالملاحظ أن عقيدة الثالوث المقدس المزعومة، قد أخذت بألبابكم وبعقولكم، حتى فسرتم أى شيء، بل وكل شيء، على هذه النظرية العقيمة المكذوبة، والتي ما أنزل الله بها من سلطان.

وأؤكد لكم أيها المؤلفون الأجلاء، أن كل ما تفعلون، هو على مراد الله العليم الخبير، المحيط والمهيمن.

فكل شيء فيه ثلاثة، تسارعون بتأكيده بعقيدة الثالوث المقدس؛ الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.

ولكننى أتساءل معكم أيها المؤلفون الأعزاء، لماذا لم تُقسموا السنة إلى ثلاثة فصول، وليس أربعة حتى توافق الثالوث المقدس؟

ولماذا لم تقسموا الشهر إلى ثلاثة أسابيع، حتى يكون أسبوع للآب وأسبوع للابن وأسبوع للابن وأسبوع للروح القدس، كما فسر المؤلف ريتشارد جيمس كل عقائدنا وشرائعنا، على أنها نابعة وتابعة للثالوث المقدس، المزعوم والموهوم.

وهنا أقترح عليك أيها المؤلف ريتشارد جيمس، واضع وثيقة الراهب بحيرا ومؤلفها، أن تجعل في كل ساعة ثلثًا للآب وثلثًا للابن وثلثًا للروح القدس، وذلك حتى تتوافق الساعة مع الثالوث المقدس، ولكن الشمس والقمر اثنين، فأين ثالثهما؟ والنهار والليل اثنين، فأين ثالثهما؟ والنور والظلام اثنين، فأين ثالثهما؟

والله خلق الحياة كاملة بنظام من كل شيء زوج، حتى في الذرة أيها المؤلف الهمام هناك أجسام سالبة وأجسام موجبة، فكيف تجعلون كل شيء يتوافق مع هذا الثالوث المقدس؟، والشهادة الإسلامية ليس فيها إلا الله ومحمد.

والوثيقة المزعومة لم توضح لنا دور الراهب بحيرا في الشهادة الإسلامية «لا إله إلا اله محمد رسول الله»، فأين دور الرهب بحيرا في هذه الشهادة الإسلامية العظماء؟، وأين موضع الشهادة من عقيدة الثالوث المقدس المزعومة؟

وشعيرة ومناسك الحج لبيت الله الحرام كيف فسرها الراهب بحيرا وما رأيه فيها وما علاقتها بالثالوث المقدس؟

فيأيها الريتشارد جيمس المؤلف الهمام، لو نظرت إلى جسدك وأنت نائم، وتمعنت فيه، لوجدت أن هذا الجسد يكتب اسم محمد من ناحية الرأس، كما يكتب هذا الجسد نفسه اسم الله من ناحية الرجلين، فهما الحقيقة

الوحيدة في الأكوان، الله ومحمد، وهذا متطابق بل وهو تفسير، للآية ٢٦ من الإصحاح الأول في سفر التكوين وهي:

#### ١: ٢٦- وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا.

كما أن هذا متطابق بل هو تفسير للآية ٢٧ من الإصحاح الأول من سفر التكوين وهي:

#### ١: ٢٧- فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه.

وهذا يعنى أن الله عز وجل، قد خلق الإنسان على صورة اسم الجلالة «الله» من ناحية القدمين، وعلى صورة نوره القديم الأقدم، «ليكن نور»، و«في البدء كان الكلمة»، «محمد» من ناحية الرأس.

وهذه وحدها آية، تجعل كل المؤلفين والكتاب من أهل الكتاب يعلمون أن ليس في الوجود إلا الله عز وجل، ومحمد رسول الله ﷺ وهذا متوافق بل ومتطابق مع شهادة الملكوت وهي:

#### [لا إله إلا الله محمد رسول الله]

كما تتطابق هاتان الآيتان ١: ٢٦ و ١: ٢٧ مع قرآننا الأعظم: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: ؛]، فأين هنا الثالوث المقدس يا سعادة المؤلف ريتشارد جيمس مؤلف الوثيقة المزعومة؟

فوالله لو استوعبت هذه الآية في جسدك، وهو مُسَجّى على الأرض، لعلمت أنه لا يوجد في الوجود إلا الله عز وجل، ومحمد رسول الله عليان.

فهذه الوثيقة المزعومة قد أدمت قلوبنا، وطغى الحزن على كل أحاسيسنا، كمسلمين لله ورسوله على الله ويقينى أن الراهب بحيرا برئٌ من هذه الوثيقة المزعومة، والمدسوسة باسمه، ويقينى أنه برئٌ من كل ما جاء فيها، لأن هذا الراهب الجليل بحيرا، كان على علم ودراية، بل ودراسة لكل آيات التوراة

والإنجيل، لذلك فهو على دراية ويقين بكل ما جاء فيهما من بشريات ونبوءات، عن المصطفى محمد بَهُ الله وبالنبي عن المصطفى محمد بَهُ الله وبالنبي الخاتم محمد بَهُ الله وان وسيد الأنبياء والمرسلين.

فمن المستحيل أن تكون هذه الوثيقة منسوبة إلى الراهب بحيرا، بأى حال من الأحوال، إلا في خيالكم المريض، وأوهامكم العليلة، وأحلامكم المزعجة.

وعلى الفرضية المستحيلة، أن بحيرا الراهب النسطورى هو الذى قام بتأليف القرآن، وحاشا لله، فلماذا نسبه إلى الله عز وجل والروح القدس، ولم ينسبه إلى نفسه؟

فلو كان بحيرا الراهب هو مؤلف القرآن، هل كان سيكتب سورة المسد، والتي يؤكد فيها أن أبا لهب عم النبي بَهُمُ الله والنار لا محالة، هو وزوجته حمالة الحطب؟، فهل كان يضمن بحيرا الراهب أن أبا لهب وزوجته لن ينطقا بالشهادة، ولو من باب المراءاة، حتى يسألا محمد بَهُمُ أَيْن يضع ربك هذه السورة؟

وهل لو كان بحيرا الراهب هو مؤلف القرآن، كما تزعم هذه الوثيقة المزعومة، فهل كان بحيرا يُكفر الذين يقولون بنظرية وعقيدة الثالوث المقدس، أيها المؤلفون والكتاب العقلاء؟ كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم:

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةً ﴾ [المائدة: ٢٠].

﴿ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾ [النساء: ١٧١].

وهل لو كان الراهب بحيرا هو مؤلف القرآن، كما تزعم هذه الوثيقة المزعومة، فهل كان بحيرا الراهب يقول إن المسيح علي هو عبد الله ورسوله، بل ويؤكد ببشريته في هذا القرآن المؤلف وحاشا لله بل ويؤكد أن المسيح ليس هو الله، ولا ابن الله الجسدي، كما تزعمون أيها المؤلفون من أهل الكتاب؟؟؟.

وهل لو كان بحيرا الراهب هو مؤلف القرآن، كما تزعم هذه الوثيقة المشبوهة، فهل كان سيقول؟ كما قال الله عز وجل في القرآن الأعظم:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عندَ اللَّه الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩].

## ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٠]؟

وهل كان بحيرا سينبأنا برحلة الإسراء والمعراج لمحمد مَنْكُلُه؟ وهذه الرحلة قد أكدتها لحضراتكم في رؤيا النبي دانيال، ورؤيا يوحنا اللاهوتي عليهما السلام، في صفحات الكتاب الماثل بين أيديكم.

فلماذا لم يقم الراهب بحيرا برحلة الإسراء والمعراج بدلاً عن النبى محمد بملية؟ فهل كان الراهب بحيرا ليتنبأ برحلة مثل تلك، إلا للنبى الخاتم محمد مملية؟

ولماذا لم يأمر الراهب بحيرا أصحاب الدين الإسلامي الذي اخترعه كما تزعم الوثيقة بالحج إلى بيت المقدس، وليس البيت الحرام؟

بل ولماذا لم يأمرنا الراهب بحيرا بالصيام للمسيح عَلَيْتَكِم، أو بالصيام للعذراء مريم عليها السلام، كما تدعى معظم طوائفكم أيها المؤلفون والكتاب؟

ولماذا لم ينسب الراهب بحيرا الفضل لنفسه، ولو في آية واحدة من آيات القرآن كلها، ولم يذكر اسمه، ولو مرة واحدة في القرآن؟

كيف يؤلف الراهب بحيرا القرآن لمحمد بَهُ الله المواقد أن كل الأنبياء والمرسلين، بما فيهم عزير والمسيح ابن مريم عليهما السلام، قد دعوا الناس إلى الإسلام دين الله القديم الأقدم، وإلى الإيمان بالله الواحد الأحد؟

فوالله إن قلبى ليتفطر حزنًا، وليتقطر دمًا، على ما آل إليه المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أصحاب الكتاب المقدس، الذين ترنو أعينهم آياته في صلواتهم، ولكن هذه الآيات لا تمس شغاف قلوبهم حتى لا يعلموا مقام وقدر هذا النبى محمد المنطقة، سيد الأنبياء والمرسلين، بل وسيد الأكوان كلها.

فبعقولكم المستنيرة أيها المؤلفون، هل يجرؤ الراهب بحيرا أن يؤلف لمحمد حديثًا يقول فيه:

«لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

فهل يجرؤ الراهب بحيرا أن يلعن أسلافه القدامي من اليهود؟ وبالله عليكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب أصحاب وثيقة الراهب بحيرا المزعومة، هل يؤلف الراهب بحيرا سورة الإخلاص؟ والتي يدعو فيها الكل إلى توحيد الله عز وجل، ونفى الولد عن المولى عز وجل وهي:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ إِنَّ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدٌ ﴿ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ إِنَّ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الصَّمَدُ عَلَى اللَّهُ الصَّامَةُ عَلَى اللَّهُ الصَّمَدُ عَلَى اللَّهُ الصَّامَةُ عَلَى اللَّهُ السَّمَدُ عَلَى اللَّهُ الصَّمَدُ عَلَى اللَّهُ الصَّامَةُ عَلَى اللَّهُ السَّلَّمُ اللَّهُ السَّمَادُ عَلَى اللَّهُ السَّمَادُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ السَّمَدُ عَلَى اللَّهُ السَّمَادُ عَلَى اللَّهُ السَّمِيلُ اللَّهُ السَّمِيلُ اللَّهُ السَّمَادُ عَلَى اللَّهُ السَّمِيلُولُ اللَّهُ السَّمِيلُولُ اللَّهُ السَّمْدُ عَلَى اللَّهُ السَّمْدُ عَلَى اللَّهُ السَّمْدُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ا

وهذه السورة لو ألفها الراهب بحيرا، وحاشا لله، لعلم أنها تضرب اليهودية واليهود في العمق، لأنهم يزعمون أن عزير ابن الله الجسدي، وكذلك فهذه السورة تضرب المسيحية والنصاري في الأعماق، لأنهم يزعمون أن الله هو الثالوث المقدس، وحاشا لله.

#### «الآب الله والإبن عيسى والروح القدس إله واحد آمين»

وهل كان الراهب بحيرا ليقول في قرآنه، لو صح أن يكون هو مؤلف القرآن، وحاشا لله، أن الله عز وجل هو مالك يوم الدين، وذلك في سورة الفاتحة، على الرغم من زعم النصاري أن المسيح عَلَيْكَا هم مالك يوم الدين؟

وهل لو كان بحيرا الراهب هو مؤلف القرآن كما تزعمون، فهل كان يقول إن الأسماء الحسنى لله عز وجل، وأنتم أيها المؤلفون والكتاب قد خلعتم هذه الأسماء الحسنى على المسيح ابن مريم عليهما السلام، وحاشا لله؟

فهل يفضح الراهب بحيرا، اليهودى المرتد إلى المسيحية النسطورية، أهل الكتاب في آيات القرآن؟ مع العلم أن بحيرا الراهب، سواء في اليهودية أو في المسيحية، فهو من أهل الكتاب، وكان الأجدر له أن يُزكى أهل الكتاب، بل ويُجليهم ويُبشرهم بجنات النعيم.

والأهم من ذلك، بل والأدهى والأمر من هذا كله، أن لو كان الراهب بحيرا هو مؤلف القرآن، فهل كان سيؤكد لكل أهل االكتاب، أن المسيح عَلَيْكُمْ لم يُقتل ولم يُصلب، بل رَفعه الله عز وجل بلا قتل أو صلب أو دفن أو قيامة كما تدعون أيها الكتاب والمؤلفون من أهل الكتاب؟

فهل كان الراهب بحيرا، يهدم ويلغى بل وينفى معتقدات أهل الكتاب، الذى هو منهم، بتأليف قرآن يهدم عقائدهم؟

فبالله عليكم هل الراهب بحيرا يهدم أهم معتقداتكم يا أهل الكتاب وهو صلب وموت ودفن وقيامة المسيح عَلَيْكُم؟ وهل بحيرا الراهب يقول: إن المسيح عَلَيْكُم لم يُقتل ولم يُصلب، بل شبه الله عز وجل شخصًا آخر، وهو يهوذا الإسخريوطي، فصلبوه وقتلوه بدلاً من عيسى عَلَيْكُم، الذي رفعه الله إليه.

فكيف يجرؤ بحيرا الراهب على التصريح في هذا القرآن، لو كان هو مؤلفه، على أن أهل الكتاب من يهود ونصارى، قد حرفوا الكتاب المقدس من توراة وإنجيل؟، وأخرجوا كلام الله عز وجل عن مواضعه.

وهل كان يـجرؤ الراهب بحـيرا، ويعاتب المـسيح عَلَيْكَلِم؛ أأنت قلت للناس الخذوني وأمي إلهين، من دون الله؟.

والأهم من كل هذا أيها المؤلفون أن الراهب بحيرا لم يكن يجيد العربية إجادةً تامة، بل كان يعلم عن اللغة العربية القليل، فكيف يؤلف هذا القرآن الأعظم بهذه الطلاقة والسلاسة، والتمكن في اللغة العربية ﴿ بِلِسَانِ عَربِيّ مُبينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥].

وأذكركم أن الكتاب المقدس لم يُترجم إلى العربية إلا بعد بعثة المصطفى ﷺ عِمَات السنين، والله المستعان على ما تصفون.

وأهدى إليكم يا مؤلفى وثيقة الراهب بحيرا المزعومة الآية (٣١) من الإصحاح السابع عشر من سفر أعمال الرسل وها هى:

# ٣١: ١٧ - «لأنه أقام يوماً هو فيه مُزمعٌ أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مُقدماً للجميع إيماناً إذ أقامهُ من الأموات.»

فلننظر جميعًا إلى هذه الآية البليغة والتي قال فيها بطرس الرسول عَلَيْتَهِم للناس في أثينا مُعلنًا لهم، بل ومبلغًا إياهم، بأن الله عز وجل، قد حدد يوم الدينوية وهو يوم القيامة، لأن الله عازم في هذا اليوم على حساب كل الخلائق والأكوان بالعدل، وبالقسطاس المستقيم، «برجل» وهو نبينا محمد عَلَيْتُهُم الذي قال عنه عيسى عَلَيْتَهُم أنه "الملك".

وذلك لأن المولى عز وجل، قد اصطفى واحتار هذا الرجل، النبى الخاتم محمداً الملكة الله وسلامه عليهم محمداً الملكة ليكون سيداً على الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وزاد الله عز وجل هذا الرجل النبى محمد الملكة رحمة وإيمانًا وشفاعة، وذلك بالمقام المحمود الذي اصطفاه المولى عز وجل به، بل ووعده إياه في الآخرة.

وهذا النبى محمد رسول الله وَلَيْكُونَ سيكون هو الشفيع المشفع، والرؤوف الرحيم، والشهيد الأعظم، على سائر شهداء الأمم أجمعين، وسيكون هو الحاشر في يوم القيامة، كما سيتبين لنا ولكم على لسان نبيكم ونبينا في هذا الكتاب.

وهذه الآية من إنجيلكم يا أهل الكتاب، متطابقة تمامًا مع قرآننا الأعظم كما يتبين لكم من هذه الآيات العظماء:

- ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
- ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].
- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١].

فهذه الآية البليغة ١٧: ٣١، تنفى مزاعمكم تمامًا، من أن المسيح عَلَيْكَالِم، هو مالك يوم الدين، كما تدحض هذه الآية مزاعم الوثيقة الموهومة «وثيقة الراهب بحيرا»، والمؤلف الواهى ريتشارد جيمس.

أفلا تدحض هذه الآية مزاعمكم، من أن بحيرا الراهب، هو الذي ألف هذا القرآن؟ بالطبع لا، ولن تدحض هذه الآية مزاعمكم.

إذًا فتابعوا معنا الكلمات والآيات في الصفحات القادمة، من هذا الكتاب، علها تكون الرادع لكم، فيما تزعمون وتفترون.

كما تؤكد هذه الآية ١٧: ٣١، أن نبينا محمدًا رسول الله عَلَيْكُو، هو الرحمة المهداة، والنعمة المسداة للعالمين.

وقد فاج أتنا بل وفجعتنا، تصريحات البابا بندكت السادس عشر، الحبر الأكبر وبابا الفاتيكان، من أن النبي عليه الله إلا بما هو سيئ وشرير، وغير إنساني، وأن الإسلام قد انتشر بحد السيف، وأن القتال والجهاد يتعارضان مع رحمة الخالق عز وجل، وغير ذلك من الادعاءات والهراءات، من الحبر الأكبر، بابا الفاتيكان.

ولا أملك إلا أن أدعوك أيها الحبر الأكبر لقراءة هذا الكتاب عله يُجيب لك عن كل هذه الادعاءات والافتراءات، كما أُهدى لسعادة البابا بندكت السادس عشر، الآية (٩) من رسالة يوحنا الرسول الثانية، وهي:

٩- «كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والإبن جميعاً.

وكأنى ألمح المسيح عيسى عَلَيْكُم واقفًا ينظر إليكم بتعجب، يا مؤلفى وثيقة الراهب بحيرا المزعومة، شاخصًا بنظره للبابا بندكت السادس عشر، الحبر الأكبر بابا الفاتيكان، لائمًا عليكم ومُعنِّفًا إياكم، قائلاً لكم جميعًا:

ألم تسمعوا الآية (١٣) من الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا والتي أقول لكم فيها أيها المؤلفون ويا كل أهل الكتاب:

17: ١٦- «وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يُرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية».

وأسمع المسيح عليه الله القديم العالم الله المان المولى عز وجل الأهول الأهور الأهور الأهور المان المور الخالف الأمور الله المان المان المور المان المان المان المان المان المان الأهول الأهور المان الأهول الأهور الأهور الأهور الأهور الأهور الأهور المان المام ا

وكل رجائى ودعائى لله عز وجل، أن يثبتك الله عز وجل، أيها البابا الأكبر، في تعليم وتعاليم المسيح عليه والتي تعلمها جيداً من كتابكم المقدس، حتى يكون الله عز وجل معك، وليشهد لك المسيح عليه يوم الدينوية الأكبر الرهيب.

كما أهدى لك أيها الحبر الأكبر، بابا الفاتيكان، الآية (١١) من رسالة يوحنا الرسول الثالثة، وها هي:

١١- أيها الحبيب لا تتمثل بالشربل بالخير لأن من يصنع الخيرهو من الله ومن يصنع الشرفلم يبصر الله.

فبرجاء أيها الحبر الأكبر، البابا الحبيب، أن لا تدعى الشر على نبينا محمد رسول الله بَهُلُلُهُ وأن تتوسم فيه بَهُلُلُهُ الخير، بل وكل الخير، كما أمركم بهذا نبى الله عيسى عُلِينَهِ، لتكون ممن أبصروا الله في مخلوقاته، وممن يُبصروا الله يوم الفزع الأكبر، ليُنعم الله عليك أن تكون في رحابه.

فمن يصنع الشر لم يعرف الله بأى حال من الأحـوال، كما قال نبى الله المسيح على على لسان يوحنا الرسول في رسالته الثالثة الآية (١١) السابقة.

فرجاونا أيها الحبر الأكبر، بابا الفاتيكان، أن تنطق بالخير لأنك القدوة لجميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم.

٧. \_\_\_\_\_ الفصل الثاني

ولم يفرغ هؤلاء المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، من الوثيقة المزعومة «وثيقة الراهب بحيرا» حتى فاجأنا المؤلف الأمريكي «جيمس لندساس»، بتأليف كتاب أسماه:

#### «الحياة اليومية في العالم الإسلامي خلال العصور الوسطى»

وقد تعمد هذا المؤلف اللجوء إلى نفس نهج سالفيه، من التطاول بالادعاءات والهراءات والبهتان على الإسلام، وعلى رسول الإسلام محمد رسول الله عليه الم

وكأنه لا يوجد إلا الإسلام، لتصبوا جام غضبكم عليه أيها الكتاب الأجلاء، وكأنكم تناطحون السحاب، فالإسلام هو دين الله القديم الأقدم، والقرآن هو كلام الله القديم الأقدم، وليس للإسلام ولا للقرآن نهاية كما أبلغكم النبى عيسى عيسي في الإنجيل، كما يتبين لكم من هذا الكتاب الماثل بين أيديكم.

وأقر المؤلف أن الشرائع في الإسلام ما هي إلا اجتهادات للنبي عَلَيْم، ولا يوجد في هذه الشرائع أي وحي من السماء، بل وادعى المؤلف الجليل أن القرآن ليس وحيًا من الله عز وجل، بل هو تأليف واجتهاد للرسول محمد عليه بل ووصف هذا المؤلف الجهاد في الإسلام بالإرهاب، وقد استعان هذا المؤلف الجليل بآيات قرآنية، وفسرها على هواه المريض و رغباته المحمومة ضد الإسلام والمسلمين.

والله عز وجل قد كذب ادعاءاتكم وافتراءاتكم، على لسان النبى عيسى عليه عند كذب المقدس بأن هذا الدين الإسلامي بتعاليمه وقيمه ومثله، وكل شرائعه ومناسكه، سيمكث معكم وفيكم إلى الأبد.

كما أخبركم نبى الله المسيح عَلَيْتُلِم بأن هذا القرآن هو وحى من الله عز وجل، لنبينا محمد عَلَيْتُلِم بالروح القدس عَلَيْتُلِم كما أكد لكم النبى عيسى عَلَيْتُلِم بأن محمدًا عَلَيْقَ هو روح الحق، وأنه لا يتكلم من عنده، بل كل ما يسمع يقول!!

فإنكم أيها المؤلفون والكتاب، تُكذَّبُونَ الله عز وجل، وتُكذّبُونَ نبيكم المسيح عَلَيْكُمْ بكل هذه الادعاءات والافتراءات على المصطفى محمد رسول الله عَلَيْكُمْ الملك كما قال عنه عيسى عَلَيْكَمْ، وأخبركم بأنه سيكون الحاشر يوم القيامة الرهيب!! والله المستعان على ما تصفون.

والآن تعالوا بنا إلى إنجيل يوحنا، وبالتحديد في إصحاحه الأول، حتى نأتى لكم بالدليل الدامغ، وباللفظ الواضح، وبالبيان الصريح، أن نبينا محمداً ويلا بشر به كتابكم المقدس، بل وزكاه لكم، ولكنكم أيها المؤلفون البلغاء أغلقتم آذانكم، وعصبتم أعينكم عن هذه الدلائل الواضحة، وأخذتم كل ما هو على أهوائكم، ونسبتموه وأولتموه على هواكم، حتى ينطبق على عيسى ابن مريم، المسيح يسوع عليه .

وكل ما ليس على هـواكم، رميتم به نبـينا محمـدًا ﷺ، كما ذكـر معظم مؤلفيكم من اتهـامهم لنبينا محمد ﷺ بأنه هو "إنسـان الخطيه" والذي بشر به الإنجيل.

فيأيها المؤلفون والكتاب المبجلون وتابعوهم، إن إنجيل يوحنا قد حدد في إصحاحه الأول، كل ما تُكذبُون به، بل وكل ما تتهمون به نبينا محمداً ﷺ وإنجيل يوحنا واحد من الأربعة أناجيل، التي هي أصح الأناجيل، وهي متى ولوقا ومرقس مع يوحنا.

فب التأكيد لن تستطيعوا أن تجحدوا هذا الإنجيل، أيها المؤلفون وتابعُوكم السائرون على نفس منهجكُم من معاداة إسلامنا الأعظم، وقرآننا الأعظم، ونبينا محمد رسول الله ﷺ!

والآيات من ١ – ١٨ من إنجيل يوحنا، الإصحاح الأول، والتي ذكرتُها آنفًا، أذكر هنا الشرح المفصل لها، على الرغم من أن معظم مفسري الكتاب المقدس، قد فسروا هذه الآيات على عيسى عَلَيْكَامِ.

فلنسبح مع هذه الآيات بتأن وعمق حتى يتبين لكم الحق!!

## أولاً: «في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله».

وهذه الآية، وهذه الكلمات، تتوافق تمامًا مع أن الله قبض قبضةً من نوره الأعظم، وقال لها: كوني محمدًا فكانت محمدًا، الأصل النوراني الأعظم ﷺ.

فنبينا محمد رسول الله، هو الكلمة، أما نبى الله عيسى عَلَيْكَلام، فكان كلمة من الله، أو هو كلمة الله التي ألقاها في رحم السيدة مريم ابنة عمران رضى الله عنها وعليها السلام.

فنبينا محمد، الأصل النوراني الأعظم رسول الله ﷺ، كان الكلمة الأولى، قبل خَلْق الأكوان، وهي موضحة في سفر التكوين، «ليكن نور فكان نور».

ونحن نعلم أن الفارق كبيرٌ بين الكلمة المُعَرفة بأداة تعريف، والكلمة الممار وأعم وأخص، أما "كلمة" بلا أداة تعريف، فتعنى عدم التخصيص.

إذن الكلمة "ليكن نور = كونى محمد الأصل النوراني الأعظم عَلَيْكُمْ". " فكان نور = فكان محمد الأصل النوراني الأعظم عَلَيْكُمْ".

«والكلمة كان عند الله» تعنى أن هذا الأصل النورانى الأعظم، محمد رسول الله والكلمة كان في علم الله القديم الأزلى، ولم يكن شيئًا مستحدثًا وذلك لأن الله هو العليم الخبير.

أى إن نبينا محمداً عليه هو النبى الكلمة، القديم المتجدد، والأزلى الديمومي.

«كان الكلمة الله» وهذا يعنى أن الذى خلق وأمر هذه الكلمة هو الله عز وجل، أى إن الله خلق الأصل النوراني الأعظم، محمدًا رسول الله على كما يشاء الله، وكذلك تعنى أن ناطق الكلمة كان هو الله، وكذلك كما ذكرنا في الشهادة [لا إله إلا الله محمد رسول الله] أى إشارة إلى الارتباط الوثيق بين كلمتى " الله محمد "! إذن كان الكلمة، محمدًا رسول الله على اله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

ولا بد أن تعلموا أيها المؤلفون والكتاب، أن الشهادة الإسلامية المحمدية

"لا إِله إِلا الله محمد رسول الله" هي قديمة قد م الله عز وجل، القديم الأزلى، فهي إذن قديمة متجددة، وكذلك أن اسم نبينًا محمد عليه الله هو الاسم الوحيد الذي هو في حضن اسم الذات، أي اسم الجلالة الأعظم، الله جل جلاله.

وفى لفظ «فى البدء» معناهُ أن الأصل النورانى الأعظم محمد رسول الله عَلَيْقٍ، كان أول الخلق، وهذا يتطابق مع حديث نبينا الأعظم محمد بن عبد الله عَلَيْقٍ: «أن أول شىء خلقه الله عز وجل هو نور نبيك يا جابر» كما أوضحنا سابقًا.

#### ثانيًا: «هذا كان في البدء عند الله».

أى إن هذا الأصل النورانى الأعظم، محمداً رسول الله عَلَيْهُ، كان أول خلق الله، وأول شيء بدأ الله خلقه، بل وخلقه الله بكلمة «كن»، أى الكلمة كانت كونى محمداً فكانت محمداً وهذا أيضاً يتطابق مع حديث جابر الأنصارى، وكذلك يتطابق مع الإصحاح الأول، في سفرالتكوين (٣) «ليكن نور فكان نور محمد، فكان نور محمد.

#### ثالثًا: «كل شيىء به كان وبغيره لم يكن شيئ مما كان».

أى إن الله عز وجل خلق الأكوان كلها به، ولولاه لم تكن أكوان، فخلق الله من الأصل النوراني الأعظم العرش والكرسي، واللوح والقلم، بل وكل المخلوقات، خلقها الله من نور هذا الأصل النوراني الأعظم، محمد رسول الله عن وجل، في قرآنه الأعظم:

## ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللَّه ﴾ [الحجرات: ٧].

كما خلق الله الأنبياء والمرسلين، والأولياء والصالحين، من نور هذا الأصل النوراني الأعظم، محمد رسول الله ﷺ.

ومما ورد فى الأثر أنه: "عندما أهبط الله آدم عَلَيْكُ والسيدة حواء عليها السيلام إلى الأرض رأى آدم عَلَيْكُ مكتوبًا على السيماء «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فسأل آدم عَلَيْكُم الله عزوجل من مُحَمَّد هذا؟ الذى قرنت اسمه

باسمك يا رب العزة؟ فقال الله عز وجل: يا آدم هذا الذى من أجله خلقتك، بل وخلقت الأكوان كلها من أجله، ولولاه ما عفوت عنك، ولولاه ما سامحتك، ولولاه ما خلقت الأكوان كُلَّها".

وكذلك ورد في الأثر: «أن الله تاب على آدم وزوجته حواء عليهما السلام عندما ألهمه الله وعَلَّمه أن يتوسل لله عز وجل بنبينا محمد عَلَيْكُ ».

بل ويُقال إن هذا الأصل النوراني الأعظم، هو الذي علم أبانا آدم عَلَيْتَالِم، الأسماء كلها والكلمات كلها.

بل إن السبب في تكريم بني آدم على جميع المخلوقات، هو مجيء الصورة النبوية البشرية العظماء، نبينا محمد بن عبد الله ﷺ، من نسل وذرية آدم ﷺ.

بل والسبب الرئيسى لعدم سجود إبليس لآدم عَلَيْكُم، هو انشغال إبليس بمطالعة ومعاينة النور الذى كان فى جبين آبينا آدم عَلَيْكُم، وهو نور نبينا محمد بن عبد الله، الصورة البشرية العظماء عَلَيْكُم.

#### رابعًا: «فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس».

أى إن الله قد جعل في هذا الأصل النوراني الأعظم، كُلَّ مصادر وسبل الحياة، وهذا الأصل النوراني الأعظم، كان هو نور للناس أى نور الوجود، وهذا متطابق مع حديث جابر الأنصاري، أن هذا النور كان يضيء ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الظلمة، والذي ذكرته آنفًا.

وهذا تأكيد أكبر على أن المتُحَدث عنه هو نبينا محمد عَيَّكِيَّةٍ، وفيه كانت الحياة، أى إن في هذا الأصل النوراني الأعظم، كانت الأكوان كلها متمثلةً في هذا النبي محمد عَيَّكِيَّةٍ، وذلك لأن نبينا محمداً عَيَّكِيَّةٍ، هو نور الوجود، ونور الأكوان، وروح الوجود، وروح الكائنات والمخلوقات كلها.

### خامسًا: «والنوريُضيء في الظلُمة والظلُمة لم تُدركه».

أى إن نبينًا محمدًا رسول الله ﷺ يُضىء ظلمات الأكوان، بل ويضىء ظلمات الأجساد البشرية، ويُخرجها من الظلمات إلى النور، ويَهدى هذا

الأصل النوراني الأعظم كل العالمين، لأنه المبعوث بالرحمة للعالمين، بل هو الرحمة للعالمين، كما قال المولى عز وجل:

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

"والظلمة لم تدركه" أى إن هذا الأصل النوراني الأعظم، نبينا محمدًا رسول الله على المعية الدائمة مع الله عزوجل، والذي اسمه النور، بل وإن الزيغ لم يتبطرق إليه، أو أن الالتفات عن الله لم يدركه، أو أن الموت لن يدركه، كما سنعلم أن هذا الأصل النوراني الأعظم محمدًا رسول الله على يدركه، كما سنعلم أن هذا الأرل التي أبد الأبدين، وهذا يتطابق مع الآية [٦٨] من سورة الزمر: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوات ومَن فِي الأَرْضِ إِلاً مَن شَاءَ اللّه ﴾، فالأصل النوراني الأعظم هو من شاء الله.

#### سادسًا: «كان إنسان مرسل من الله إسمه يوحنا».

أى إن رسول الله يوحنا المعمدان، وهو سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام، وهذا تأكيد على أن يوحنا المعمدان عليهم هو رسول "من عند الله"، أرسله الله بهذه النبوءات وهذه الدلائل، ليُخبر الجميع بها.

وأذكركم أن اليهود قد قاموا بسجن يوحنا المعمدان عليه من قتلوه، بقطع رأسه وهو في السجن، وهم يعلمون أنه رسول من عند الله، بل وقد كان يعمده والأهم من كل هذا أن نبى الله يوحنا (يحيى بن زكريا) عليه قد قام بتعميد عيسى المسيح يسوع عليه ألا ومع ذلك قتلوه، كمعظم الأنبياء السابقين، بأن فصلوا رأسه عن جسده، وباقى القصة تعرفونها جيداً أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، وهذا في إنجيلكم، في كتابكم المقدس أيها المؤلفون والكتاب الجهائذة الأجلاء والأفذاذ.

#### سابعًا: «هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته».

أى إن هذا الرسول يوحنا المعمدان، يحيى بن زكريا عليهما السلام، قد جاء

ليشهد لهذا النور، أى الأصل النوراني الأعظم، النبي محمد رسول الله على الله المعلم.

ومن الممكن أن يكون "هذا" اسم إشارة عائد على المسيح يسوع عيسى

ولنلاحظ جميعًا لفظ وكلمة «الكل»، وهي شاملة لكل المخلوقات، بما فيهم الأنبياء والمرسلين، بما فيهم يوحنا المعمدان عليته وكذلك عيسى عليته وهذا المعنى هو أبلغ وأوقع.

#### ثامنًا: «لم يكن هو النوربل ليشهد للنور».

وهذا تأكيد على أن يوحنا المعمدان عليه (يحيى بن زكريا) لم يكن هو ذلك النور، أو الرسول الخاتم، ولكنه قد جاء ليشهد لهذا الرسول النوراني، أى الأصل النوراني الأعظم، النبي محمد رسول الله عليه الله عليه المناس

وكذلك من الممكن أن تكون كلمة «هو» اسم إشارة عائد على المسيح يسوع عيسى عليه ويصبح المعنى أن المسيح عليه الم يكن هو النور، أو النبى والرسول الخاتم، ولكنه عليه قد جاء ليشهد لهذا الأصل النوراني الأعظم، محمد رسول الله عليه .

ودعونا نتوقف سويًا أيها القراء والمؤلفون الأعزاء لنتمعن في هذه النبوءة أو النبوءات الجليلة البليغة، من يوحنا المعمدان، يحيى بن زكريا عليهما السلام، والذي هو أبن خالة المسيح يسوع عليه والذي هو أكبر منه عليه بحوالي ستة شهور تقريبًا، وذلك لأن هذه النبوءات الجليلة تؤكدها وتدعمها آية في القرآن الأعظم، مع مراعاة أن القرآن كلام الله القديم الأقدم، والآية هي من سورة مريم [17]:

## ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وِآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ .

﴿ الْكُتَابَ ﴾ هنا يعني النبوءات عن نبينا محمد ﷺ، الذي كان خُلُقُه القرآن،

بل كان نبينا محمد عَلَيْهُ قرآنًا يمشى على الأرض، كما حدثتنا عائشة بنت أبى بكر رضى الله عنهما.

إذن ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُدُ الْكَتَابَ بِقُوَّة ﴾: أى يا يحيى اذكر كل النبوءات التى تتعلق بنبينا محمد عَلَيْهُ، بقوة وبصدق وبأمانة، ولا تَخْشَ فى الله لومة لائم، وليحدث ما حدث، من قتلك وقطع وليحدث ما حدث، لأن هذا هو المقدر لك.

﴿ وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ ﴾ أی قد آتیناه الحُکْمَ علی الأمور بدقة وبراعة، أو آتیناه الحِکَمَ أی البشارات والنبوءات، عن نبینا محمد ﷺ، وذلك بشهادته للنور، بنص الإنجیل المقدس.

## تاسعًا: «كان النور الحقيقى الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم».

«ينيركل إنسان» تتطابق مع:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٧].

أى إن هذا النور الحقيقى، والذى هو فى كل إنسان، كما أخبرتنا الآية السابقة، أو إن هذا النور سينير كل إنسان بالصلاة عليه، كما أخبرنا المولى عز وجل:

﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

ما زال فى طريقه للمجىء لهذا العالم، أى ببعثة محمد ﷺ، لأن ما من أحد يُصلى عليه، إلا صلى الله بها عليه عشرًا، وصلاة الله على أى عبد نور، وهذا معنى «الذى ينيركل إنسان» يُصلى عليه.

وكلمة: «النور»: تعنى أن هذا النبي هو محمد رسول الله ﷺ وهو النور كما وصفه القرآن في الكثير من الآيات:

﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥].

وكلمة «الحقيقي»: أكدت أن هذا النبي هو النبي الخاتم، وليس أي نبي، وذلك لأن جميع الأنبياء والمرسلين، خلقهم الله من نور النور الحقيقي، الأصل

النوراني الأعظم، محمد رسول الله ﷺ، سيد المرسلين والأكوان جمعاء.

وكلمة «كان»، تعنى أن هذا النور الحقيقى موجود فعلاً ومن قديم الأزل، ولكن الظهور ببعثته المحمدية في هذا الوجود، لم يأت بعد.

«الذي ينيركل إنسان»: أى يُخرجه من الظلمات إلى النور، أى يجعله بعد كفره مُسلمًا، وبعد بُعده قريبًا، وبعد جُحوده عارفًا، وهذا يؤكد أن المقصود بهذا النور، هو نبينا محمد رسول الله عَيْلِيْ، وهذا كما ذكرتُ لكم متطابقٌ مع الآية القرآنية العظماء: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٧].

أى إن رسول الله محمد ﷺ فينا، بل وفي كل الأكوان من قديم الأزل إلى أبد الآبدين!، وكذلك يتطابق مع حديث صحيح ورد في الأثر فيما معناه:

«ما من شوكة يُشاكها أحدُّ إلا وأجدُ ألمها».

وستعلمون أيها القراء والمؤلفون والكتاب معنى كل هذا من متابعة باقى الأجزاء التالية من هذه السلسلة النورانية حتى لا أطيل عليكم.

ولننظر سويًا إلى اللفظ البليغ ﴿ فِيكُمْ ﴾، في آية (٧) من الحجرات، وهي تعنى الاستمرارية في الماضي والحاضر والمستقبل، ولم يقل الله ﴿معكم﴾، وإلا لانتهى تواجد النبي معنا برحيله إلى الرفيق الأعلى.

وهذا يدل على أن الكل فيه بصيص من نور نبينا محمد رسول الله عَلَيْهُ، وهذا النور يزداد أو ينقص، على حسب درجة الإيمان بالله عز وجل، وبرسوله محمد عَلَيْهُ، وعلى درجة قرب هذا العبد من الله ورسوله محمد عَلَيْهُ.

وهذا يتطابق مع حديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الإيمان» وفي رواية أخرى: «فإنه يرى بنور الله».

وكذلك يتطابق مع آية أخرى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُهُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كَتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجُوبِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَتَابِ مَسْطُوراً ﴾ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَتَابِ مَسْطُوراً ﴾ [الأحزاب: ٢].

الفصلالثاني \_\_\_\_\_\_\_\_

وكذلك يتطابق مع الحديث الذي ذكرته آنفًا فيما معناه:

«لا يشاك أحدكم بشوكة إلا أجد ألمها».

وكذلك يؤكد هذه الآيات والأحاديث قول سيدنا عبد القادر الجيلاني رَضِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ على النبي عَلَيْكُ : «روح الأرواح السارى في جميع الأشباح».

وفى هذا القدر الكفاية، ولندلف سويًا إلى باقى آية الإنجيل، «آتيا إلى العالم»: أى إنه لم يأت بعد إلى الحياة الدنيا ببعثه للناس بالرسالة وبالكتاب وهو القرآن، وبالإيمان بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد.

وهذا المقطع من الآية التاسعة من إنجيل يوحنا يُؤكد أن هذا الكلام غير منطبق تمامًا على عيسى عَلَيْكَلام، الذي كان مُعاصرًا للمتحدث نبى الله يوحنا المعمدان عليقلام، بل وولد عيسى عَلَيْكَلام بعد يوحنا المعمدان عليهما السلام بحوالى ستة شهور.

وكذلك لو وضعنا في الاعتبار، أن المسيح عليه كان موجوداً في وقت هذه النبوءات وهذه البشارات من يوحنا المعمدان يحيى عليه فلو كان يوحنا المعمدان عليه يقصد بهذه النبوءات، وهذه البُشريات عيسى عليه لقال: «أتى» وليس «آتيا» ولقال: إنه عيسى ابن مريم المسيح عليه ولكن اللفظ «آقيا» تدل على أن المقصود بهذه النبوءات وهذه البُشريات لا يُمكن أن يكون المسيح عليه وذلك لأن يسوع المسيح عليه كان مُعاصراً ليوحنا المعمدان عليه وهذا الدليل وذلك لأن يسوع المسيح عليه والله والذي يبشر فيه يوحنا المعمدان عليه وهو الأكيد من كتابكم المقدس الإنجيل، والذي يبشر فيه يوحنا المعمدان عليه وهو معاصر للمسيح عيسى اليسوع عليه أن هذا النور الحقيقي (أي النبي الخاتم) لم معاصر للمسيح عيسى اليسوع عليه أن هذا النور الحقيقي (أي النبي الخاتم) لم يأت بعد، وفارق كبير أيها أي إن هذا النور الحقيقي (أي النبي الخاتم) لم يبعث بعد، وفارق كبير أيها المؤلفون والكتاب بين «آتيًا» و«أتي»، «آتيًا»: أي لم يأت بعد وسيأتي في وقت المؤلفون والكتاب بين «آتيًا» و فعلاً في الوقت الماضي، أو الحاضر، والمعاصر.

أراكم مُكفهِّرى الوجوه، عابسى القسمات والملامح، أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، ولكنها الحقيقة المجردة أيها الإخوة الأعزاء، وهذا هو نص الإنجيل، ليُحق الله الحق بكلماته.

ولنأت إلى الآية العاشرة والتى فيها ما فيها من الحقائق والدِّلالات المباشرة، بأن «الكلمة» التى بدأ الله بها الآيات فى الآية (١)، هو الأصل النوراني الأعظم النبى محمد رسول الله ﷺ، وهى: «فى البدء كان الكلمة»، وهاكم الآية العاشرة.

## عاشرًا: «كان في العالم وكُونَ العالم به ولم يعرفه العالم».

وهنا اليقين الدامغ، والبرهان الساطع، والإرهاص القاطع، بأن المتحدث عنه في الآيات السابقة من إنجيل يوحنا الإصحاح الأول، لا يمكن أن يكون عيسى عليته وإلا لو كانت تخص المسيح عليته لقال يوحنا المعمدان عليته وقد عرفه العالم»، وذلك لأن العالم وقتها أصبح يعرف يسوع المسيح عليته بل ويؤمن الكثير من بني إسرائيل برسالته وإنجيله، وكذلك لأن يوحنا المعمدان عليته قد عاصر المسيح عليته بل وقد عَمَّد يوحنا المعمدان عليته المسيح يسوع عيسى عليته كما تعرفون جميعكم أيها الكتاب والمؤلفون الأجلاء.

فلو كان المقصود بهذه البُشريات عيسى عَلَيْتَكِم لقال يوحنا المعمدان عَلَيْتَكِم الله العالم»، ولكن يوحنا المعمدان عَلَيْتَكِم قال: «ولم يعرفه العالم» أى إنه لم يأت بعد، وأنه آت في وقت لاحق، أو بعد زمن قريب.

إذن بكل تأكيد المُبشَّر عنه في هذه الآيات، هو نبينا محمد ابن عبد الله عَلَيْتُهُ، كما أخبر عنه يوحنا المعمدان عَلَيْتَهُ، «كان في العالم»، وهذا تأكيد على أن المقصود هنا هو الأصل النوراني الأعظم، النبي محمد رسول الله عَلَيْتُهُ.

ونبينا محمد عَلَيْكُ ، هو أول ما كان في هذا العالم ، وفي الأكوان قاطبة ، ولننظر سويًا إلى «كُون العالم به» نجد أن لفظ «كُونَ» يُؤكد ما قلناه سابقًا في حديث جابر الأنصاري وَ الله عن الله عن وجل خلق من الأصل النوراني الأعظم ، النبي محمدًا رسول الله عَلَيْكُ ، كل المخلوقات قاطبة ، وكل الأكوان

جمعاء، قد خلقها الله، من هذا الأصل النوراني الأعظم عَلَيْكَةٍ.

وكذلك آية: «وكون العالم به» تؤكد ما ذكره الإصحاح الأول من سفر التكوين في التوراة المقدسة «العهد القديم»، فياله من ترابط بليغ، وتواصل مُحكم، واتحاد فريد، ليُحق الله الحق بكلماته، ويُتمَّ الله نوره ولو كره الكافرون.

ألا ترون أيها المؤلفون الأعزاء والكتاب الأجلاء، أن الثلاثة كتب السماوية؛ التوراة والإنجيل والقرآن، تتعانق معًا لدحض جميع الافتراءات، والمزاعم على الدين الإسلامي الأعظم، وقرآنه العظيم الأعظم، ونبينا محمد رسول الله ﷺ!

وأراكم أيها المؤلفون والكتاب الجهابذة مُطأطئى رؤوسكم، وكأنما الطيرُ على رؤوسكم، وقد اسودت وجوهكم، تقولون: هل بعد عشرين قرنًا من الزمان، وفي العام السادس من القرن الواحد والعشرين، يأتي أحد أتباع النبي محمد عليه حتى يشرح لنا، ويعيد تأويل آيات إنجيلنا المقدس؟

بل وأسمع أصواتكم أيها المؤلفون الأعزاء تتعالى، وأسمع صرخاتكم أيها المؤلفون الأجلاء تتوالى، وتقولون: لا، إن كل هذه الآيات السابقة في إنجيل يوحنا، تتحدث عن نبينا المسيح يسوع عيسى عليسيلم.

فأجيبكم أيها الكتاب والمؤلفون الظالمون لأنفسهم، والمكلومون فى عقولهم، دعونا نتواصل، ونتروى، ونتأنى، فى باقى الآيات التالية، علَّنا نصل إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وحتى نهتدى إلى القول الفصل، حتى لا تغضبوا منى ولا تثوروا على، والآن لندخل فى رحاب الآية الحادية عشرة:

#### الحادى عشر: «إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله».

وهذه الآية بالذات لا تنطبق على عيسى عَلَيْتَكِمْ بأى حال من الأحوال، لأن معظم من كان حول المسيح عيسى عَلَيْتَكِمْ من بشر آمنوا به وقبلوه، ورحبوا به وعضدوه، وآزروه بل ونصروه.

وهذه الآية تنطبق بالأحرى على نبينا محمد ﷺ، وذلك لأن قبيلته قُريشًا لم تقبله، وكذلك أقاربه ﷺ لم يتقبلوا دعوته، ولم يؤمن معظم أعمامه به،

ولم ينصروه، ولكنهم حاربوه وأخرجوه من بلده مكة المكرمة، فهاجر المصطفى عَلَيْهِ إلى المدينة المنورة، هربًا من بطش كل وشباب وشيوخ قريش، مثل أبى لهب وأبى جهل، ومن بطشهم بأتباعه من المؤمنين به.

وهذا يؤكد أن خاصته من أعمامه وقبيلته قريش لم تقبله، وهذا يتطابق مع آية يوحنا المعمدان عليه ( الله خاصته جاء وخاصته لم تقبله ».

وهنا ألمح في عيونكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، الشك والحيرة والزيغ، فدعونا نقطع الشك باليقين، ونأتى إلى الآية الثانية عشرة، وهى آية اليقين وعدم الحيرة، أيها المؤلفون والكتاب، الذين ليس لهم هدف إلا تشويه الإسلام، وتشويه نبى الإسلام، والحكم بأن القرآن مُزيف ومُؤلف وموضوع، بل ونزل به إبليس على «الدعى» محمد بن عبد الله عليه أو قام بتأليفه ووضعه بحيرا الراهب النسطورى، كما أشاع ذلك مؤلفي وثيقة الراهب بحيرا، وهاكم الآية (١٢) آية اليقين.

# الثانى عشر: «وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانًا أن يصيروا أولاد الثانى عشر: «الله أي المؤمنون بإسمه».

ونحن على يقين بأن هذه الآية لا تخصكم على الإطلاق، أيها المؤلفون والكتاب العظماء من أهل الكتاب، وذلك لأن عيسى عليه قد أعطاكم عهداً وميثاقًا كسلفه موسى عليه الذي أعطى بنى إسرائيل عهداً وميثاقًا أن يصيروا أبناء الله، أي أولاد الله، أي المؤمنين باسمه، كما شرح لكم ذلك نبى الله يوحنا المعمدان عليه أنه أنه المؤمنين باسمه، كما شرح لكم ذلك نبى الله الحقيقي، وحاشا لله، وقالت اليهود بأن عُزيراً هو ابن الله الحقيقي، وحاشا لله، أي إنكم يا أهل الكتاب لم تؤمنوا باسم الله الحقيقي، وحاشا لله، أي إنكم يا أهل الكتاب لم تؤمنوا باسم الله الواحد الأحد، الضرد المصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

بل وعبدتم يا أهل الكتاب عيسى ﷺ وأشركتموه مع الله.

ولهذا أكد عليكم يوحنا المعمدان عليه منى أولاد الله، أو أبناء الله، أى المؤمنون باسمه، أى الموحدون باسم الله، وأنه الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وهذه الآية بالذات لا تنطبق عليكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، فمنكم من يقول: إن الله ثالث ثلاثة، ومنكم من يقول: إن المسيح هو الله ذاتًا وصفاتًا، ومنكم من يقول: إن المسيح عليك ومنكم من يقول: إن الله على المسيح عليك ومنكم من يقول: إن عُزيرًا ابن الله، ومنكم من خلع الأسماء الحسنى لله على المسيح عليك ومنكم من يقول: إن الروح القدس صورة من صور الله، ومنكم من يقول: بأن الروح القدس مُنبثق من الله، ومنكم من يقول بأن الروح القدس مُنبثق من اللبن عيسى عليك من يقول بأن الروح القدس مُنبثق من اللبن عيسى عليك وحاشا لله ومن المروح القدس مُنبثق من الآب الله ومن الابن عيسى عليك وحاشا لله.

وهذه الأقوال والمزاعم، وحاشا لله، أن يكون أيًا منها يُحالفُهُ الصواب، وأرد عليكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب بأن هذه الآية الثانية عشرة لا تنطبق إلا على نبينا محمد رسول الله ﷺ، وهاكم الشرح بالتفصيل:

أولا: عن الأصل النورانى الأعظم محمد رسول الله عَلَيْ فقد أخذ الله العهد والميثاق على النبيين والمرسلين أجمعين، أن يُؤمنوا ويقبلوا، بل ويعاهدوا هذا الأصل النورانى الأعظم، النبي محمد رسول الله عَلَيْهُ، فأقر جميع الأنبياء والمرسلين بذلك، بل وشهدوا على أنفسهم، وشهد الله عليهم جميعًا، وقد أعطاهم الله سلطانًا وميثاقًا، أن يصيروا أولاد الله، أى المؤمنين باسمه، أى أنبياء ورسل الله جل وعلا، أى إن الله قد أعطاهم الميثاق أن يكونوا أنبياء ومرسلين، نظير إيمانهم بالأصل، وعهدهم للأصل النوراني الأعظم، محمد رسول الله عَلَيْهُ، وذلك كما في آيات الميثاق في قرآننا الأعظم وهي:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مَّيثَاقًا غَليظًا ﴾ [الأحزاب: ٧].

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كَتَابِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤَمْنَ لَهُ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُم مُن الشَّاهِدِينَ ﴿ إِلَى اللَّهُ فَمَن تَولَّلَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ آَلَ اللَّهُ فَمَن تَولَّلَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَاللَّهُ مُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٢ - ٨٣].

أليس في هذه الآية من إنجيل يوحنا ١: ١٢، وكذلك في آيتي الميشاق من قرآنيا الأعظم من دحض ونفي لما جاء في وثيقة الراهب بحيرا، من أن نبينا محمد وَاللَّهُ قد تتلمذ على يد الراهب بحيرا، وأن الإسلام مؤلف وليس رسالة سماوية، وأن جبريل وهم كبير، وحاشا لله؟

أليس في هذه الآية من إنجيل يوحنا ١: ١٢، من تكذيب لكل مزاعمكم يا أصحاب وثيقة الراهب بحيرا، بل وفيها أن محمدًا هو سيد المرسلين والأنبياء أجمعين؟

ثانيًا: عن محمد بن عبد الله رسول الله عَلَيْتُم، فكل الذين آمنوا بالله، وبأن محمدًا ابن عبد الله عَلَيْتُم، هو رسول الله الواحد الأحد، وكذلك كل من شهد الشهادة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فقد أعطاهم الله عهدًا ووعدًا من الله أن يجعلهم المؤمنين باسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

وإليكم هذه الآيات الجليلة من قرآننا الأعظم التي تؤكد هذا المعني:

- ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨].
- ﴿ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلَمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقَيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنَعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

وهذه الآية تؤكد على أن الذى سمانا مسلمين، هو أبونا وأبوكم إبراهيم، فلو جحدتم إسلامنا، فقد جحدتم أباكُم إبراهيم، فهل ترضون يا أهْلَ الكتاب أن تجحدوا ما قاله أبوكم إبراهيم؟

ولنقف أيها المؤلفون والكتاب أعداء الإسلام، أمام عبارة «المؤمنون بإسمه» لأنها تدُل على معنى واحد، ومفهوم واحد، لا بديل له ولا ثانى له، وهو التوحيد لله عز وجل، والذى تقوم عليه الديانة الإسلامية، بل وتقوم عليه باقى الديانات الأخرى، لولا تحريفها وخروجها عن مسارها، الذى أرسل الله به النبيين والمرسلين السابقين، أمثال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.

#### فالمؤمنون باسمه تعنى المؤمنون باسم الذات الله الواحد الأحد.

وهذا هو لُب الدعوة الإسلامية المحمدية، «لا إِله إِلا اله محمد رسول الله»، وكذلك لُب القرآن الأعظم، والتوحيد هو لُب كل الرسالات السابقة، لولا أن العاملين عليها من كهنة وأساقفة وآباء وقساوسة، قد أخرجوها عن مسارها.

ولا يمكن أن تنطبق هذه الآية والعبارة، إلا على نبينا محمد ﷺ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنطبق عليكم أيها المؤلفون والكتاب، أعداء التوحيد الإلهى، وأصحاب نظرية الثالوث المقدس، وأن الله ثالث ثلاثة أقانيم.

#### «الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين».

وهذه الآية الجليلة والعبارة الجميلة تتطابق مع سورة الإخلاص:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ إِلَا اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ إِنَّ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ أَنَّ ۖ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴿ إِنَّ ﴾ [الإخلاص: ١ - ٤]

فالذين آمنوا بنبينا محمد ابن عبد الله عَلَيْهُ، الصورة البشرية النبوية العظماء، هم المؤمنون باسم الذات الإلهية الله، الذي ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا محمد عَلَيْهُ، ولا عيسى عَلَيْهُ، ولا موسى عَلَيْهُ، ولا عزير عَلَيْهُ، ولا حتى الروح القدس عَلَيْهُ، لأنهم جميعًا قد خلقهم الله عز وجل!!، وكذلك المؤمنون باسمه، تعنى أنهم المؤمنون باسم الله، الذي لا

تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو الذي يجعل الأبصار تدرك ما يريده الله عز وجل.

فهل ما زلتم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، على إصراركم أن هذه الآيات وردت في نبى الله عيسى عَلَيْكَامِ؟

وهل ما زلتم على تصوركم وتوهمكم، بأنكم المقصودون بكلمة أولاد الله؟

إيمانكم بأنكم أولاد الله، لا يتم إلا بحذف «أى المؤمنون بإسمه» من نص الآية، فهل ترضون أن نحذف «أى المؤمنون بإسمه» من الآية؟، فقد أوضح لكم نبى الله يوحنا المعمدان، يحيى بن زكريا عليهما السلام، معنى كلمة عظيمة تستندون عليها أيها المؤلفون العظام الأجلاء، في أن عيسى عليها أبن الله؟

وأقول لكم أيها الأجلاء أن عيسى ابن مريم هو ابن الله فعلاً، ليس بنوة جسد كما تعتقدون، ولكنها بنوة روح أي إيمان بالله، وهو رسول الله ونبي الله.

وكذلك عُزير عَلَيْكُم هو ابن الله فعلاً، ليس بنوة جسد، ولكنها بنوة روح، أى مؤمن بالله ورسول الله، ولهذا أخبركم يحيى يوحنا المعمدان عَلَيْكُم أن معنى أولاد الله أى المؤمنون باسمه الواحد الأحد.

إذن كل الأنبياء والمرسلين هم أبناء الله، وهم أولاد الله، أى المؤمنون باسم الذات الإلهية الله، وكذلك كل المؤمنين والصالحين هم أبناء الله، وهم أولاد الله، أى المؤمنون باسم الذات الإلهية الله، وكذلك كل الأولياء والعارفين هم أبناء الله، وهم أولاد الله، أى المؤمنون باسم الذات الإلهية الله عز وجل.

وهذا هو القول الفصل لتوضيح معنى أبناء الله، أو أولاد الله، إذن أبناء الله هم المؤمنون بالله، أو هم الموحدون لله وبالله، وما عليكم أيها المؤلفون الأجلاء والمفكرون الأعزاء والمفسرون الأفذاذ، إلا أن تُفسروا كلمة أولاد الله، أى أبناء الله في كل كتابكم المقدس، وستجدون جميعًا أن هذه الكلمة ليس لها معنى إلا ما قاله يوحنا المعمدان عليها الله (أبناء الله) أى المؤمنون باسمه».

وهذا كله يؤكده قرآننا الأعظم عن يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا عَلَيْسَالِمْ في آية بليغة وهي، في سورة مريم (١٢):

# ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وِآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ .

ومعناها أن الله عز وجل قد آتى وأنعم على يوحنا، يحيى بن زكريا عليهما السلام الحُكُم والحكمة فى الصبا، وأمر الله يوحنا المعمدان عَلَيْكَلِم، أن يُبلِّغُ ما أوصاه به الله بقوة، ووصفه الله فى باقى الآية، بأنه كان تقيًا وبارًا بوالديه، ولم يكن من العصاة الجبارين، وأبلغ المولى بأن السلام عليه من عند الله، يوم ولد، ويوم يموت، وكذلك يوم يُبعث حيًا.

فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب يا أعداء الإسلام الأعظم؟

أرى في هذا القدر الكفاية، ولنتواصل لنستكمل الآية (١٣):

الثالث عشر: «الذين ولدوا ليس من دم، ولا من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، بل من الله».

وهذا هو أجل وصف للأنبياء والمرسلين والمؤمنين بالله، والمؤمنين بأن الله قد خَلَصهم بنفسه، أى المسلمين لله، وهم ليسوا من دم، أو من رغبة جسد، ولا من رغبة رجل، بل هم من مشيئة الله، كما شاء الله لهم من قديم الأزل، حين خلق الله الأنبياء والمرسلين، من نور نبينا محمد، الأصل النوراني الأعظم عَلَيْ ، ثم خلق الله من نور الأنبياء، أنوار المؤمنين والأولياء والصالحين والشهداء.

وذلك لأن أرواح الأنبياء والمرسلين خلقها الله عز وجل من تَفَصُّد عرق الأصل النوراني الأعظم، النبي محمد رسول الله ﷺ، وكذلك أرواح الأولياء والمصالحين خلقها الله من تَنَفُّس أرواح الأنبياء والمرسلين.

وعلى ذلك يكون المعنى بالتفصيل: الذين طهرهم الله، وزكاهم الله بإرادته ومشيئته، وليس لهم مشيئة، في أنفسهم، وليس لهم أي رغبة دُنيوية أو أخروية

وليس لأى مخلوق منهم مشيئة فى أنفسهم كأولياء وأنبياء ومرسلين، ولكن المشيئة كلها أولاً وآخراً لله عز وجل، أولئك هم المؤمنون بالله حقًا، والمؤمنون بأن الله هو الواحد الأحد، الفرد الصمد.

وها نحن ندلف أيها القراء الأعزاء والمؤلفون الأجلاء إلى الآية الرابعة عشرة:

# الرابع عشر: «والكلمة صَارَ جِسداً وحَلَّ بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءًا نعمة وحقًا».

في هذه الآية التــأكيد الناصــع، والبرهان الساطـع، لآية الميثاق في قــرآننا الأعظم، بل هي بالنص آية الميثاق:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْن مَرْيُمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧].

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كَتَابِ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدَقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمُّ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ آَلُ ﴾ وَلَيَنصُرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ آَلُ ﴾ وَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولُئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ آَلُ ﴾ [آل عمران: ٨٠، ٨٠].

فالكلمة «كونى محمد»، صار محمد الأصل النوراني الأعظم، النبي محمداً رسول الله على «وحل بيننا»، أى وقف معنا وأمامنا نحن معاشر الأنبياء والمرسلين في القدم، وهو ما حدث قبل خلق الكون والأملاك والأفلاك، بل وقبل خلق آدم على وبعد خلق أرواح الأنبياء والمرسلين، من تفصد عرق الأصل النوراني الأعظم، أوقفهم الله، وأخد الله الميثاق على هؤلاء الأنبياء والمرسلين، بما فيهم عيسى وعزير عليهما السلام، أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين، أن يُقرُّوا ويُؤمنوا بهذا الأصل النوراني الأعظم محمد رسول الله عليهم جميعاً.

وقد رأى كل الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، تمجيد وتعظيم الله عز وجل، لهذا الأصل النوراني الأعظم، محمد رسول الله عليه، ولما رأى كل

الأنبياء والمرسلين، تمجيد وتعظيم الله عز وجل لنبينا محمد رسول الله ﷺ أوحى لهم هذا التسمجيد من المولى لنبينا، بأن هذا الأصل النوراني الأعظم، وكانه النبي الأوحد الوحيد، أو الابن الوحيد الأوحد، أو المؤمن الوحيد الأوحد، في مملكة الله عز وجل، والذي قد ملأه الله نورًا ونعمة وحقًا وإجلالاً وتعظيمًا.

ونورا: لأن الله خلقه بقبضة من نوره الأعظم.

﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٍ ﴾ [المائدة: ١٥].

ونعمة: لأن المصطفى هو النعمة المسداة.

﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨].

وحقًا: لأن الله الحق هو الذي أرسله بالحق.

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ [الإسراء: ١٨]، ﴿ وَبَالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴾ [الإسراء: ١٠٠]، ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٦].

أى إن المؤمنين بالله فقط، هم الذين يعلمون أنه الحق، و أنّه أنه أى النبى محمد مسول الله والله والله والله الله الله علم الذين يعلمون أن النبى محمد رسول الله والحق من الله الحق.

وإليكم أيها المؤلفون والكتاب آية من كتابنا الأعظم القرآن، لتخبرنا أن أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب المقدس، وآمنوا به حق الإيمان، هم أيضًا يعلمون أن نبينا محمدًا رسول الله علمي هو الحق من عند الله جل وعلا، فرجائى وأملى يا أهل الكتاب، أن تسألوا أحباركم ورهبانكم وآباءكم وقساوستكم، ومؤكد أنهم لن ينكروا أن محمدًا رسول الله عليه هو الحق من الله الحق، وقد جاء بالدين الحق وبالكتاب الحق، لأن الله تعالى من الاستحالة أن يخبرنا بشيء غير صحيح، وهاكم هذه الآية من سورة البقرة:

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

ومعناها الإجمالي: أن الذين أوتوا الكتاب المقدس الحقيقي من توراة وإنجيل، ومَسَّ هذا الكتاب المقدس، شغاف قلوبهم بالفعل، ليعلمون أن نبيَّنا محمدًا رسولُ الله ﷺ، هو الحق من الله جل وعلا.

#### بِل هو الحق من الحق بالحق، والقرآن هو الحق ونزل بالحق.

أى إن المؤمنين بالكتاب المقدس الحقيقى، والذى لم يُحَرَّف بأيدى العابثين بالتوراة والإنجيل، فهؤلاء يعلمُون، بل ويؤمنون بأن محمدًا رسول الله على الله على الله على الله الحق من ربهم، ونزل بالقرآن الحق من الله الحق عز وجل.

ففى هذه الآية ١: ١٤ من إنجيل يوحنا، التأكيد على أن نبينا محمدًا رسول الله عَلَيْكُ له يكن بأى حال من الأحوال، تلميذًا للراهب بحيرا، كما تزعم وتدعى وثيقة بحيرا، المؤلفة بأيديكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، بل وهذه الآية تؤكد أن محمدًا رسول الله القديم الأقدم قبل حلق الأكوان، وذلك بشهادة كل الأنبياء والمرسلين، وبشهادة إنجيل يوحنا ذاته.

ولندلف سويًا أيها المؤلفون والكتاب، إلى الآية (١٥) وهي:

الآية الخامسة عشر: «يوحنا شهد له ونادى قائلاً: هذا هو الذى قلت عنه إن الذى يأتى بعدى صار قدامى لأنه كان قبلى».

هذه العبارة البليغة في هذه الآية: «إن الذي يأتى بعدى صارقدامى لأنه كان قبلى» وهذه العبارة هي أهم ما في الآية وسوف نركز عليها أيها المؤلفون والكتاب.

ولنسأل أنفسنا لماذا هذا الكلام لا ينطبق على عيسى عليه ولكنه ينطبق على نبينا محمد عليه الكلام لا ينطبق على نبينا محمد عليه الم

الكلام لا ينطبق على عيسى عليه وذلك لأنه كان مُعاصراً ليوحنا المعمدان عليهما السلام المعمدان عليهما السلام كما عَلَمنا جميعًا في كتابكم المقدس، فلو كان عيسى عليه هو المقصود ببشارات نبى الله يوحنا المعمدان عليه المعمدان عليه من عيسى المسيح يسوع عليه المعمدان عليه المسيح يسوع المسيح يسوع عليه المسيح المسيح المسيح يسوع المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح الم

وكذلك لقول يوحنا المعمدان عليه «ياتى بعدى» أى إن المقصود من كلام يوحنا أنه لم يأت بعد، ولو كان المقصود بكلام يوحنا المعمدان عليه هو عيسى عليه ، لقال يوحنا المعمدان عليه أتى معى، لأن يوحنا المعمدان وعيسى ابن مريم عليهما السلام، كانا في عصر واحد، وكل منهما مُعاصرٌ للآخر، بل وكانا ابنى خالة.

إذن لفظ «يأتى بعدى» يدل على أن هذا النبى سوف يأتى بعد عصر يوحنا المعمدان عليتكلا، وبالأحرى بعد عصر عيسى المسيح عليتكلا، المعاصر ليوحنا المعمدان عليتكلا، فاللفظ واضح وصريح جدًا أيها الكتاب والمؤلفون.

إذن المقصود هنا هو أول الخلق ونبينا محمدٌ رسول الله ﷺ، وباقى كلمات الآية (١٥) تؤكد على ذلك، ولننظر معًا إلى باقى الآية:

#### «صارقدامي لأنه كان قبلي».

ومعناها الإجمالي: أن الذي سيأتي بعدى، هو نبينا محمد رسول الله، صار أمامي، لأن الله جعل مقامه أعلى من مقامي، فهو سيد الأنبياء وخاتمهم، وإمام المرسلين، لأنه كان قبلي، فهو أول الخلق من قديم الأزل، وهو قديم متجدد.

أليس في هذه الآية ١: ١٥ من إنجيل يوحنا من النفي التام والدحض الذؤام، للوثيقة المزعومة الموهومة والتي تسمونها وثيقة الراهب بحيرا، والتي تؤكدون فيها، أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أن الراهب بحيرا هو الأستاذ الملهم لنبينا محمد عَلَيْكُ وحاشا لله.

فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، في هذه الدلائل والبراهين والتأكيدات على أن هذه الآيات كلها تتحدث عن نبينا محمد رسول الله ﷺ؟

فبالله عليكم، وبعقولكم المستنيرة أيها المؤلفون والكتاب، لو كان عيسى عليه المقصود بهذه البُشْريات وهذه النبوءات، فهل كان يَخفى على يوحنا المعمدان عليه أن يذهب إليه ويعتمد منه على الأقل؟ فكما قال: «لا أستحق أن أحل سيور حذائه، أو لا أستحق أن أحمل حذاءه». فلماذا انتظر يوحنا المعمدان عليه منه على اليه المسيح يسوع عيسى عليه واعتمد منه؟

فلو كان عيسى عَلَيْكَلِم هو المقصود بهذه البشارات، لسعى إليه يوحنا المعمدان عَلَيْكَلِم، بل ولمكث إلى جواره لا يُفارقه.

ولنتواصل سويًا في هذه الرحلة الشيقة، ومع الآية (١٦):

السادسة عشرة: «ومن ملِئه نحن جميعًا أخذنا. ونعمةٌ فوق نعمةٌ».

«ومن ملِئه» أي من فيض النعمة والحق والنور الرباني.

نحنُ جميعًا: شاملة لكل الأنبياء والمرسلين، بما فيهم عيسى عَلَيَكُم، بل والمتكلم والمتحدث يوحنا المعمدان عَلَيَكُم، أى من نور محمد رسول الله عَلَيْكُم، الأعظم، والذي قد ملأه الله نورًا، وذلك لأنه كان قبضةً من نور المولى عز وجل، قد أخذ واقتبس كُل الأنبياء والمرسلين.

وعبارة: «نعمة فوق نعمة» في هذه الآية معناها أن نعمة أعلى من نعمة ، أو أن درجة هي أعلى من درجة ، أو أن نوراً هو أعلى من نور، وهذا يؤكد أن نور نبينا محمد عليه من نور الأنبياء والمرسلين جميعًا، بما فيهم النبى المتحدث، وهو يوحنا المعمدان عليه وكذلك النبى المعاصر له وهو المسيح يسوع عيسى عليه .

وكذلك تعنى أن كل هؤلاء الأنبياء والمرسلين، قد أخذوا من هذا النور الأعظم، وهو الأصل النوراني الرباني الأعظم، النبي محمد رسول الله ﷺ، من قديم الأزل.

ولنتوقف أيضًا عند نفس عبارة، «نعمة فوق نعمة»، وهي تعني أن نعمةً قد

علت نعمة أو أن نورًا قد علا نورًا أى إن نور هذا الأصل النوراني الأعظم محمد رسول الله عَلَيْهُ، قد علا وعظم على نور الأنبياء والمرسلين أجمعين، وذلك لأن جميع الأنبياء خلقهم الله من هذا النور الأعظم، للأصل النوراني الأعظم النبي محمد عَلَيْهُ، وهذه الآية تتوافق وتتطابق مع آية رقم (٣٥) في سورة النور وهي: ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ﴾!

أما تشعرون بالحسرة والندامة أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء، على أنكم قد أضعتم أوقاتكم، في الهجوم على إسلامنا ونبينا وقرآننا، ولم تدرسوا كتابكم المقدس حق الدراسة، ولم تتدبروا آياته حق التدبر.

أما تشعرون بالخزى والخسران، يا مؤلفى وثيقة بحيرا الراهب المزعومة، فيا مؤلفى هذه الوثيقة الموهومة والمكذوبة، اقرأوا آيات كتابكم المقدس أولاً، واستوعبوها جيداً حستى لا تظلموا هذا النبى الأعظم محمداً رسول الله علياً وأنتم جاهلون لقدره ومقداره الأعظم.

# السابعة عشرة: «لأن الناموس بموسى أعطى. أما النعمة والحق فبيسوع السابعة عشرة: «لأن الناموس بموسى أعطى.

وهنا الدلالة الواضحة والأكيدة من أن يوحنا المعمدان عَلَيْكَامِ، كان يَعرِفُ المسيح عَلَيْكَامِ، ابن خالته، ولم يكن يوحنا المعمدان عَلَيْكِامِ يقصد المسيح البتة، فلو كان يقصده، لماذا لم يذكر اسمه إلا في الآية ٤١٧ إذن بكل تأكيد يوحنا المعمدان عَلَيْكَامِ، لم يكن يتحدث عن المسيح يسوع عيسى عَلَيْكَامِ، بل كان يتحدث عن نبينا محمد رسول الله عَلَيْكَامِ.

والآية (١٧) هي أول آية تخص المسيح علي وهذه الآية (١٧) مهمة جداً، لأنها تؤكد أن التوراة والإنجيل هما ناموس الله الذي قد ارتضاه لشعب الله اليهود، أو بالأحرى والأدق، لبني إسرائيل، حتى يأذن الله ببعثة محمد رسول الله على لسان يوحنا المعمدان عليكم التوراة بكلمة ناموس، وهي كلمة تليق بكليم الله موسى عليكم ووصف الإنجيل بالنعمة والحق، وهي كلمة تليق بنبي الله عيسى عليكم.

وهذه الآية تعنى أن كتاب التوراة، ناموس موسى ابن عمران، قد اسْتُكُمْلَ نعمته وحق بإنجيل المسيح يسوع عليه وأن المسيح جاء ليتم التوراة بالإنجيل، وكلام يوحنا المعمدان عليه الفاظه دقيقة جدًا وبليغة جدًا، فلم يقل يوحنا المعمدان عليه أن النعمة والحق قد انتهيا بيسوع المسيح عليه فلو قال ذلك لكان المسيح يسوع عليه هو النبى الخاتم، كما تزعمون أيها المؤلفون.

ولكنه قال: «أما النعمة والحق فيسوع المسيح صارا»، وصارا أى أصبحا، وتأكدا، ولكنهما لم ينتهيا، لأنهما سوف يبلغان المنتهى برحيل نبينا محمد رسول الله عَلَيْكُ الخاتم، إلى الرفيق الأعلى وذلك في سورة المائددة الآية (٣):

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دينًا ﴾ .

وهذه الآية 1: ١٧ من إنجيل يوحنا، تؤكد على بشرية عيسى عَلَيْكَلْم، وأنه ليس إلا نبيًا ورسولاً، أرسله الله عز وجل لاستكمال ناموس موسى عَلَيْكُلْم، بالإنجيل المقدس، وفي هذه الآية النفى الـتام لما تَدعونه من ألوهية أو ربوبية المسيح عَلَيْكَلْم، وفيها الدحض العام لعقيدة الثالوث المقدس المزعومة.

ولنأت إلى دحض معتقداتكم، في أن المسيح ابن مريم هو الله، أو ابن الله، كما تعتقدون، فهيا بنا لنُحلق في رحاب الآية (١٨)، وهذا نصها:

الآية الثامنة عشر: «اللهُ لمْ يَرَهُ أَحَدٌ قطْ. الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبّر».

قال يوحنا المعمدان عَلَيْكُم : الله لم يره أحدٌ قط، مع العلم أن المسيح عَلَيْكُم الذي تدَّعون أنه الله، كان مُعاصرًا ليوحنا المعمدان عَلَيْكُم فكيف يكون المسيح عَلَيْكُم هو الله، ويقول يوحنا المعمدان عَلَيْكُم : أن الله لم يره أحد قط؟، فكيف يكون عيسى عَلَيْكُم هو الله؟

إذن المسيح يسوع عيسى عليه الا يمكن أن يكون بأى حال من الأحوال هو الله، وذلك بنص كتابكم، ونبيكم يوحنا المعمدان عليه وهذا هو النفى التام، والدحض العام، لكل ما تزعمون وتدعون، على الله عز وجل، وكذلك هو نفى لأن يكون عزير عليه أبنًا لله، فكما قال يوحنا المعمدان عليه «الله لم يره أحد قط»، وكلمة «قط»، تعنى القطع بعدم الرؤية أبدًا، بل واستحالتها فلم ير الله أحدٌ من المخلوقين أو الأنبياء أو المرسلين، على حقيقته الإلهية والذاتية.

وهذه الآية تتوافق تمامًا مع آية الأنعام رقم (١٠٣) في قرآننا الأعظم: ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارَ ﴾ .

فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب، هل شاهد الله أو رآه أحدٌ، من الأنبياء أو المرسلين على صورته الإلهية الحقيقية؟، حتى يشاهده أو يراه أى مؤمن، أو إنسان عادى على صورته الإلهية الذاتية؟ وفي هذا المقطع الدحض التام لعقيدة الثالوث المقدس، كما أن فيه التأكيد على بشرية المسيح عَلَيْسَكِم.

والجزء الأخير من الآية (١٨)، تأتى لكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء بالطامة الكبرى، على الرغم من لهفتكم لسماعها، لأنكم على يقين تام، بل وتأكد جازم، على أنها تخص عيسى عليه الكنى أقول لكم إن هذه العبارة في الجزء الأخير من الآية (١٤) تعود على العبارة (١٤) في الآية (١٤) والتي تقول: «كما لو حيد من الآب»، بل وتؤكد كل الآيات السابقة، فيما عدا الآية (١٧)، والتي تتحدث عن المسيح عليه المسيح على المسيح عليه المسيح على المسيح عليه المسيح على المسيح المس

والعبارة الأخيرة من الآية (١٨)، والتي نصها: «الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر»، تؤكد أن المقصود بها هو نبينا محمد رسول الله على وذلك لأنه الإبن الوحيد، أى النبي أو الرسول، الأوحد الوحيد، أو المؤمن الوحيد، الذي هو في حضن الآب، أى في معية الله عز وجل، بل واسمه محمد، بجوار اسم الذات الله جل جلاله، في الشهادة «لا إله إلا الله محمد رسول الله عن النبي الوحيد والأوحد، والذي المسمه مع الاسم الأعظم للذات الإلهية الله، في الشهادة الإلهية المحمدية.

إذن اسم نبينا محمد هو في حضن، أي ملاصق لاسم الذات الإلهية الله، في الشهادة، وكذلك في آية (٢٩) من الفتح، وهذا نصها: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴾

ولفظ «خَبُر»: أى حدثنا أو أعلمنا أو أخبرنا، فما رأيكم، هل ما زلتم أيها المؤلفون والكتاب، مُصرين على عنادكم وإصراركم؟

فكلمة خَبَّرَ، أى أنبأنا وأعلمنا نحن في قرآننا الأعظم، كما ذكرت لكم في آية الأنعام (١٠٣)، وكذلك هو خَبَّرَ وأعلم الأنبياء جميعهم.

ففى هذه الآية ١٠:١١ من إنجيل يوحنا ، إحقاق لنبوة ورسالة نبينا محمد رسول الله على عكس ما تدعونه، يا مؤلفى وكاتبى، وواضعى وثيقة بحيرا الراهب المزعومة، بل وفيها من تأكيد أن نبينا محمد على هو النبى الوحيد، والرسول الأوحد، الذى اختاره الله عز وجل، ليكون اسمه محمد بجسوار وفى حضن اسم الذات الإلهية الله، وذلك رغمًا عن أنوفكم أيها الكارهون الحاقدون.

وها نحن ندلف إلى الآية (١٩)، معكم أيها المؤلفون والكتاب.

# التاسعة عشرة: «وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟».

إذن فماذا كان السؤال، حتى تقول الآية هذه هي شهادة يوحنا؟ ماذا كان السؤال حتى تصبح إجابة يوحنا المعمدان شهادة؟

من المؤكد أن السؤال كان لنبى الله يوحنا المعمدان عَلَيْتَكِم، هل أنت المسيح أم لا؟ وهل أنت النبى الخاتم أم لا؟ اللذان بشر بهما الكتاب المقدس.

وهذه الإجابة تؤكد أن هذه شهادةٌ دامغةٌ من يوحنا المعمدان عَلَيَتَكُم، حين سأله أهل أورشليم، من كهنة ولاويين، عن من هو، أهو المسيح عَلَيَتَكُم، ؟ أهو النبى الخاتم الذي أنبأهم عنه كتابهم المقدس، بعهديه القديم والجديد؟

فأجاب يوحنا المعمدان عَلَيْكُلْم، بكل هذه المعلومات والبشارات، والإشارات المستفيضة والواضحة عن النبي الخاتم محمد رسول الله ﷺ، ثم أجاب عن يسوع

المسيح عليه في الآية (١٧)، والتي يخبرهم فيها بأن يسوع عليه سيكمل ناموس التوراة بالإنجيل، فأصر اليهود من أورشليم على سؤالهم ليوحنا المعمدان: هل أنت المسيح يسوع، أم لا؟ بعد ما أدلى بكل أوصاف النبي الخاتم، ولم يسألوا عن نبينا محمد النبي الخاتم رسول الله عليه، وبعد هذه الإرهاصات والبراهين الكثيرة، والتي أجابهم بها يوحنا المعمدان عليه في شهادته للنور، نبينا محمد رسول الله عليه.

ولما طارد يهود أورشليم يوحنا المعمدان بالأسئلة، وألَّحُوا عليه بإزعاج: هل أنت المسيح يسوع أم لا؟ وذلك بعد اعتبارهم كل الآيات السابقة، إلا الآية (١٧)، أنها الشهادة بل الشهادات عن نبينا محمد، النبي الخاتم ﷺ.

ولنأت إلى إجابة يوحنا المعمدان عَلَيْكَلِمْ عن من هو، في الآية (٢٠):

الآية العشرون: «فاعترف ولم ينكر وأقرّ إني لست أنا المسيح».

ولنقف جميعًا عند لفظ، "فاعترف"، وهذا يعنى أن اليهود قد أطبقوا على يوحنا المعمدان، بل وضَيقُوا عليه الخناق، بل وأرهقوه بالأسئلة، حتى وصل لدرجة الاعتراف والإقرار، ناتج عن مطاردة اليهود له بالأسئلة الكثيرة، هل أنت المسيح أم لا؟ وهل أنت اليسوع أم لا؟ فاعترف وأجابهم، ولم ينكر، بل وأقر لهم، أننى لست أنا المسيح يسوع عليكم، والذي سيكمل ناموس التوراة بالإنجيل المقدس، ذو النعمة والحق.

واعترف لهم، بأنني أنا يوحنا المعمدان ﷺ، وأنا الذي قد عمدت المسيح عَلَيْكُلِم،

فلما رأى يوحنا المعمدان اهتمام اليهود، وإلحاحهم بالسؤال عن المسيح يسوع عليته وأحس وتيقن أنهم مَفْتُونون فيه وبه، ومُعتقدون فيه، أخبرهم بأن هذه الآيات والنبوءات والبشريات، هي كلها في النبي الخاتم، محمد رسول الله عليه والذي سوف يأتي بعده، وبعد المسيح عليتهم

 الذي جاء معى، أو النبى الذي اسمه يسوع عليه والذي تسألون عنه، أو على الأقل لتفاني يوحنا المعمدان عليه أن يعتمد من المسيح يسوع عليه أو على الأقل لمكث ولبث عند قدمى المسيح عليه إذا كان عيسى عليه هو المقصود بأنه ليس بمستحق أن يحمل حذاءه، أو يحل سيور حذائه!

بل أخبر يوحنا المعمدان عَلَيْكُ يهود أورشليم، بأن المسيح عَلَيْكُم سيستكمل التوراة المقدسة بالإنجيل المقدس، أى أن المسيح عَلَيْكُ هو بشر رسول من الله عز وجل، ليكمل رسالة وتوراة موسى بالإنجيل المقدس.

وأخبر يوحنا المعمدان عَلَيْكَاهِم، بأن هناك من هو الأجدر أن يعتبره ويعتبره كل اليهود أنه الابن الوحيد الأوحد، الذي هو في حضن الآب.

#### وهو نبينا محمد رسول الله ﷺ.

وذلك لأن هذا النبى الخاتم محمد ﷺ، هو أول الخلق، ومنه وبه وله خلق الله الخلق والخلق على الله الخلق والخلف على الله الخلق والخلف على الله الخلق والخلف على الأكوان جمعاء، بما فيهم الأنبياء والمرسلين!

بل وأخبر نبى الله يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا عليهما السلام، أن نبينا محمداً رسول الله عليهما الرسول الوحيد، أو المؤمن الوحيد، أو الرسول الوحيد، الذى يستوجب أن يكون فى حضن الآب، وأخبرهم يوحنا المعمدان عليهم كذلك أن الله عز وجل هو الذى اصطفى محمداً عليهم أن النبى الخاتم، واختاره أن يكون الابن والمؤمن الوحيد، والنبى الأوحد، الذى هو فى حضن الآب أى الله عز وجل.

وقد وضح لنا ولكم في الصفحات السابقة، أن نبينا محمدًا رسول الله عَلَيْهُ هُ و النبي الوحيد الأوحد، الذي قرن الله عز وجل اسمه اسم الذات العَلِيَّة له «الله» مع اسم هذا النبي الخاتم «محمد».

وأسألكم أيها المؤلفون والكتاب الأعزاء، هل يوجد مثل نبينا في كتابكم المقدس، أو حتى في مؤلفاتكم وأساطيركم؟

وقد اعترف الكثير والكثير من مؤرخيكم أن أحباركم وأساقفتكم وآباءكم ورهبانكم، قد حرفوا آيات الكتاب المقدس، حتى تتوافق وتتطابق مع أهوائكم وأهوائهم، من أن عُزير عَلَيْكُم ابن الله، أو أن اليسوع عيسى عَلَيْكُمْ هو ابن الله،

بل هو الله مُتجسدًا فى بشرية المسيح، وحاشا لله! والمسيح يسوع عيسى ﷺ من كل آبائكم وأساقفتكم ورهبانكم، الذين حَرَّفُوا آيات الكتاب المقدس، وعلى الأخص الإنجيل حتى يُوافق أهواءهم.

وقد قال المسيح عَلَيْكُام لليهود والفريسيين:

#### «يا أبناء قتلة الأنبياء».

بل وقد اعترف الكثير، أمثال فولتير، في القرن الثامن عشر الميلادي، بأن أصح الأناجيل الأربعة منحولة، إذن باقى الأناجيل مُشَوّهة، ومُحرّفة، ونالتها يد البُهتان والزُّور، وقد اعترف الكثير من الرهبان والكتاب والمؤرخين والقساوسة، أن كل الكتاب المقدس قد أصابه التحريف، ونالت منه يد البُهتان والزُّور، بعد حوالى ثلاثة قرون فقط من ميلاد المسيح عليه المؤجمع معظم المؤرخين، أن هؤلاء الأساقفة والرهبان قد تفرغوا لجمع المال، وكتابة الأساطير والخُرافات والخزعبلات، حتى أن الكنيسة نفسها قد نالتها يد التحريف، ولم تعد جديرة بلقب كنيسة.

وكذلك هذه الآيات السابقة من إنجيلكم الأغرّ، على لسان يوحنا المعمدان على المن المعمدان على الله والحتاب، على المؤلفون والكتاب، وكذلك أيها الموسامون الأعزاء، الذين تسابقتم في رسم صور للاستهزاء بنبينا الأعظم، محمد رسول الله عَلَيْهُ، بل وتسابق المؤلفون والكتاب في نسج الأساطير حول وثيقة بحيرا الراهب المزعومة، والموهومة.

فكل ما نطلبه منكم أيها المؤلفون الأعزاء، يا من تُعادون الإسلام بلا وعى، أو فهم، أو إدراك لتعاليم الإسلام السمحة، وبلا تفهم لمعانى القرآن العظمى، كل ما نرجوه ونتمناه منكم أن تتأنوا في الهجوم علينا، وعملى إسلامنا الأغرّ، وعلى قرآننا الأعظم، وعلى رسولنا الأعزّ علينا من أنفسنا وأرواحنا، وأولادنا وأهلينا.

وبالله عليكم، أن ارجعُوا إلى كتابكم المقدس، وادرسُوه بتأن وَرَويَّة، بل وأعيدُوا تأويل آياته الجليلة، والتي قد فسرها وأوَّلها الآباء والأساقفة، على أهوائهم، وعلى حسب احتياجاتهم الوقتية.

وإنى أتضرع إلى الله عز وجل، أن تنظروا إلينا وتعاملونا، كما ننظر إليكم ونعاملكم، وبالله عليكم أن أحبُّونا كما نحبكم، وبجلُونا واحترمُونا وقدرُونا، كما نبجلكم ونحترمكم ونقدركم.

وأستحلفكم بالله عز وجل أن تحترموا ديننا كما نحترم أديانكم، وأن تعظموا كتابنا الأقدس القرآن، كما نقدس كتابكم المقدس، وأن تقدسوا نبينا محمدًا رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه ويوحنا المعمدان عليه وسوله وجميع الأنبياء والمرسلين، بل وجميع صالحيكم وأوليائكم، لأن الله ورسوله محمدًا عليه أمرونا بذلك يا أهل الكتاب.

## وإلى إنجيل يوحنا ذاته وفي إصحاحه الرابع عشر: ١٦ - ١٧:

السادسة عشرة: «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم مُعَزِّياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد».

السابعة عشرة: «روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم».

فهاتان الأيتان تستحقان أن تؤلف فيهما كُتب ومُجلدات، لما تحتويه هاتين الآيتين ١٦ و ١٧ من كلمات بليغة، كل كلمة يحق لنا أن نؤلف فيها المجلدات.

وفى هاتين الآيتين: ١٦ و ١٧، التأكيد على دحض وثيقتكم المؤلفة، وثيقة الراهب بحيرا، وفيهما اليقين من أن نبينا محمد بيني هو نبى أرسله الله عز وجل بدين الإسلام، القديم المتجدد، الآبد المؤبد، بل وفيهما التأكيد على أن محمداً رسول الله بينين هو معنا وفينا، ومعكم وفيكم، من قديم الأزل، إلى أبد الآبدين.

فماذا تقولون الآن عن الوثيقة المفبركة للراهب بحيرا؟

ولندلف معًا إلى الآية (١٦)، ولنتوقف عند عبارة: «وأنا أطلب من الله آسف من الآب»، أى إننى أطلب من الله، أو إننى أدعو الرب، إذن هذا دليل واضحٌ، بل هو الدليل الدامغ، أن عيسى ابن مريم يسوع المسيح

عَلَيْكُ لا يُمكن أن يكون الله، أو ابن الله، وإلا كيف يطلب الله من الله، أو كيف يكون الله عن الله، أو كيف يكون الله إلى الله؟ وهذا المقطع يؤكد بكل يقين، على دحض عقيدة الثالوث المقدس، والتي ملأتم بها الأكوان.

وهذا دليل ضمن الدلائل، التي تثبت بشرية المسيح عَلَيْكَام، وهذا دليلٌ أكيد، يدل على أن المسيح هو بشـرٌ رسولٌ، وكذلك يتحدث المسـيح عن المعزِّى، وهو نبينا محمد رسول الله عَلَيْكُمْ.

# ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [المائدة: ٧٠].

ولفظة الـمُعزى البليعة، تعنى أن عيسى عَلَيْكَلام، يود أن يُوْصِلَ لكم أيها المؤلفون الأجلاء، بل يريد أن يُعَرِّفُكُم، بل ويؤكد لكم أن نبينا محمدًا عَلَيْكُ سيكون عزاءً لعيسى عَلَيْكَلام، فيما ارتكبه قومه من حماقات، من قولهم إنَّ عيسى عَلَيْكَلام، أو هو الله، أو هو الله وقد تجسد في بشرية المسيح، وحاشا لله عز وجل.

وكلمة مُعَزِّى تعنى أيضًا أنه سين عُزِى، أى سير جع الأمور إلى نصابها، من إخبار الله للناس أن المسيح عليه ما هو إلا نبى ورسول من الله إلى بنى إسرائيل، بل إنه، أى المسيح، بشر كباقى الأنبياء والمرسلين، وأن المسيح عليه على قد بشر ونبأ بنبينا محمد رسول الله عليه وكذلك أن المسيح لا يُمكن أن يكون الله، لأن الله ليس كم شله شيء في الأرض ولا في السماء، وكذلك المسيح لا يمكن أن يكون ابن الله، لأن الله واحد أحد "، فرد صمد"، لم يكد ولم يُولَد .

وهذه الأمور كلها، التى سَيُرجِعُها نبينا المصطفى عَلَيْكُ إلى نصابها، قد حاول المسيح عَلَيْكُم إيصالها، بل وتوضيحها وتأكيدها لكم جميعًا، أيها اليهود والنصارى من أهل الكتاب.

### ولكن غالبيتكم لم يستوعبوا إلا ما يريدون.

وكذلك أخبر المسيح يسوع عيسى عَلَيْتَكِم، بأن نبينا محمدًا رسول الله عَلَيْكِيْ سَيَـمْكُث معـهم وفيهـم إلى الأبد، وذلك لأنه خاتِم الأنبيـاء والمرسلين، ولا

يوجد نبى بعده حتى نبى الله عيسى عليه ، فى ظهوره ومجيئه الثانى، سيكون خاتم الأولياء، لأن مجيئه وظهوره الثانى، ليس كرسول ونبى، بل كداعية وولى، وخاتم للأولياء فى الأمة المحمدية العظيمة.

وكذلك كلمة «يمكث»، تعنى أن : إسلام وقرآن، وأحاديث وتعاليم، وقيم ومُثُل، وسيرة نبينا محمد رسول الله عَلَيْكُ، ستمكث وستبقى مع الناس إلى الأبد.

حتى كلمة "إلى الأبد" لا تعنى إلى قيام الساعة فحسب، بل إلى الدار الآخرة، وذلك لأن الدار الآخرة هي الأبد والخلود.

## ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

وفى هذه الآية تصريح وتأكيد وتقرير، بل وإقرار، بأن دين المُعَزِّى نبينا محمد رسول الله عَيَّالِيَّة، هو الذى سيكون إلى الأبد، وهو الدين الإسلامى الأعظم، وهو دين الله القديم الأقدم، بتعاليمه السمحة وقرآنه الأعظم. وذلك على العكس تمامًا، من زعم وثيقة الراهب بحيرا الموهومة، من أن الإسلام ليس برسالة سماوية، وأن القرآن ألفه ووضعه الراهب بحيرا.

وهذه الآية فيها القولُ الفصلُ، والذي ليس فيه هزلٌ، لنفي مزاعمكم أيها الكتاب والمؤلفون من أهل الكتاب، من أنه بالمجيء الثاني للسيد المسيح عيسي عليه المسيرتد كل المسلمين والمؤمنين بالديانة الإسلامية العظيمة، إلى أحضان الديانة المسيحية الصحيحة، وفي أحضان الكنيسة.

ونذكركم أيها المؤلفون الأجلاء، والكتاب الأعزاء، أن هذا هو الدليل والبرهان، واليقين الدامغ من كتابكم المقدس، وهذه الآية (١٦) تتطابق مع قرآننا الأعظم، بقول المولى عز وجل في الآية (١٩) من آل عمران:

## ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ .

فالآية (١٦) تؤكد أن الدين السائد، والذي سيأتي به المُعزى نبينا محمد رسول الله ﷺ، هو الدين الإسلامي الأعظم، وسيكون هو الدين الباقي والسائد والآبد، والمؤبد والمؤيد من الله، والمستمر ليس إلى يوم القيامة فحسب،

بل وما بعد يوم القيامة، أى فى الدار الآخرة، كما أكد على ذلك نبينا ونبيكم عيسى علي الاستمرارية، وتعنى الاستمرارية، وتعنى الدار الأجرة.

فما أحلى وأروع، تعبير نبى الله عيسى ابن مريم المسيح، بقوله لكم: «سيمكث معكم إلى الأبد»، فحتى لو كان المسيح يسوع عيسى عليه هو الله كما تدَّعُون، وحاشا لله، أو كان ابن الله، وحاشا لله، لوجب عليكم أن تسمعوا كلامه، وتطيعوا أوامره، فقد أكد لكم إلهكم الله عيسى بن مريم، وحاشا لله، أو أكد لكم ابن الله عيسى ابن مريم، وحاشا لله، أن نبينا محمداً وحاشا لله، أو أكد لكم ابن الله عيسى ابن مريم، وحاشا لله، أن نبينا محمداً على الأبد بتعاليمه ودينه الإسلامي، وقرآنه الأعظم والأقدس، فعليكم اتباع ما يقوله، والامتثال لأوامره.

وهذا التعبير الصريح من نبيكم عيسى عَلَيْكُم قد أسدل الستار وأعلمكم أن نبينا محمداً وَاللَّهُ هو النبي الخاتم، وذلك بنص إنجيلكم المقدس أيها المؤلفون والكتاب، وقد أعلمكم أيضاً أن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم.

ونأتى الآن إلى رحاب الآية (١٧)، والتى سمى فيها عيسى عَلَيْكَا بنينا محمداً رسولَ الله عَلَيْنَ اسماً جميلاً جليلاً، وهو «روح الحق»، وهى تعنى أن نبينا محمداً رسولَ الله عَلَيْنَ ، هو روح الله، وهو روح الوجود، وهو روح الأكوان، وهو روح الأرواح السارى فى جميع الأشباح، بل هو روح الحقيقة وأصلُها، بل هو روح الحقائق وأصلُها، بل هو روح المعارف والعوارف والعرفان، وإلى ما لا نهاية.

وستعلمون حقيقة هذه المعانى في باقى أجزاء السلسلة، بإذن الله تعالى، أيها المؤلفون الأجلاء، والكتاب العظماء.

ويستكمل سيدنا عيسى عَلَيْكُا الآية (١٧)، بقوله:

«روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه».

وهذه النبوءة من نبى الله عيسى عَلَيْكُم، لا تنطبق إلا عليكم يا عالم المؤلفين والكتاب من أهل الكتاب، الحاقدين على النبى محمد عَلَيْقٍ، والجاحدين لمقامه

العظيم الأعظم، وهي أيضًا عن تابعيكم وأعوانكم، من الناقمين على نعمة الله.

وفحوى هذه النبوءة عنكم، أنكم أيها المؤلفون والكتاب وتابعوكم لن تقبلوه، ولن تعرفوه أيها المعارضون، لأنكم لا تعلموا حقيقة هذا النبى الأعظم، والذى لا يعلم حقيقته إلا الله وحده عز وجل.

وهذا الذى حدث ويحدث كل يوم أيها المؤلفون والكتاب، فلا يمريوم إلا ويصدر كتاب، يقول مؤلفه إن نبينا محمداً رسول الله على الله على الله والدعى»، أو «النبى المحارب»، أو «رسول الإرهاب»، أو «إنسان الخطية»، أو «الإرهابي الأكبر»، أو «الحاج المحارب»، أو «رسول النزوات»، أو «نبى الشهوات»، أو «نبى الشهوات»، أو «نبى اللهراءات والافتراءات والادعاءات، والزور والبهتان من كتّاب الشيطان، والطامة الكبرى هي إختراعكم وابتداعكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، لوثيقة الراهب بحيرا المزعومة والكاذبة، والتى ادعيتم فيها أن الراهب بحيرا، اليهودي المرتد إلى المسيحية النسطورية، هو الأستاذ المعلم والملهم، والمؤلف للقرآن الأعظم، وحاشا لله، وبل وزعمت هذه الأكذوبة الكبرى، أن الإسلام ليس برسالة على الإطلاق، وحاشا لله، وأكدت هذه الوثيقة أن جبريل وهم كبير! على الرغم من أن جبريل هو الأقنوم الثالث في عقيدتكم، الثالوث المقدس المزعومة.

ولهذا قال المسيح عَلَيْكُلُم، إن هذا العالم لا يستطيع أن يقبله، لأنه لا يراه على حقيقته، ولا يعرفه حق المعرفة، على الرغم من أنكم تعرفونه جيدًا، بما قد أفضت وأسهبتُ عليكم، أن المسيح يسوع عيسى ابن مريم قد وصف لكم، ونبو ءاته لكم عنه، وكذلك بما وصفته توراة موسى عَلَيْكُلُم ونبأت به عنه.

ويختتم المسيح عَلَيْكُم قائلاً لكم جميعًا أيها المؤلفون الأعزاء والكتاب الأجلاء: «لأنه ماكث معكم ويكون فيكم».

وهو ماكث معكم أيها العالم، بتعاليم دينه الإسلامي السمحة، حتى الأبد كما في الآية (١٦)، وماكث فيكم بقرآنه الأعظم، والذي تكفل الله بحفظه:

## ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحَجر: ٩].

وهذه العبارة من الآية (١٧)، «ماكث معكم»، هى تأكيد لاستمرارية الدين الإسلامى إلى ما بعد يوم القيامة، فى الدار الآخرة الأبدية، وهى تأكيد أيضًا لاستمرار الشهادة الإسلامية المحمدية العظيمة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» إلى ما بعد يوم القيامة، فى الدار الآخرة الأبدية، وكذلك هى تأكيد لإستمرار القرآن الأعظم إلى ما بعد يوم القيامة فى الدار الآخرة الأبدية.

وعبارة: «ويكون فيكم» بتعاليمه الأبدية، التي أخبرتكم عنها أنا المسيح عيسى ابن مريم، في نبوءات عنه، بـ شرط أن تحفظوا وصاياى، كما أخبركم بذلك في الآية (١٥) من نفس الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا وهذا نصها:

#### ۱۶: ۱۵- «إن كنتم تحبونني فإحفظوا وصاياي».

أى إن من يحب المسيح عيسى عَلَيْكُم، فعليه أن يحفظ وصاياه تلك في الآية ١٦، ١٧، وفي الإنجيل ككل، بل ويعمل بهذه الوصايا.

فما رأيكم أيها المؤلفون الأعزاء، والكتاب الأجلاء، هل تحفظون وصايا نبيكم المسيح يسوع عيسى عليتهم؟

ولنتوقف معًا عند عبارة «ويكون فيكم»، ألا ترون أنها تتطابق مع قرآننا الأعظم في آية:

## ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٧].

وتتوالى آيات الإنجيل في تأكيد حقيقة نبينا، محمد رسول الله ﷺ، أيها المؤلفون الأفاضل والكتاب الفطاحل.

### فى الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا الآية (٢٦).

11: ٢٦- «وأما المعـزى الروح القـدس الذي سيـرسله الآب بإسـمى فـهـو يُعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم».

وهذه الآية، تؤكد لكم أيها المؤلفون العظماء وكل تابعيكم، أن هذا

السمعزِّى هو نبينا محمدٌ رسولَ الله على الله بالروح القدس، بل وأن الله سيرسله باسم أن محمداً عَلَيْ سيكون مُدَعَمًا من الله بالروح القدس، بل وأن الله سيرسله باسم عيسى عَلَيْ ابن الله، أى إن الله سيرسله مثل عيسى عَلَيْ ابن الله، أى إن الله سيرسله مثل عيسى عَلَيْ إم، ابن الله، أى إن نبينا محمد عَلَيْ هو ابن الله، مثل عيسى عَلَيْ أَى المؤمن بالله، أى نبى الله، أى رسول الله عَلَيْ ، وهذا اعتراف ضمنى من المسيح عيسى ابن مريم بأنه ابن الله، أى نبى لله مثل محمد عَلَيْ .

فكلمة «بإسمى»، أى على نفس اسمى ابن الله، وهذا تأكيد من عيسى عَلَيْكَالِم بأن الله واحد أحدٌ، فردٌ صمدٌ، لم يلد ولم يولد، بل ولم يكن له كفواً أحد.

وفي هذه الآية اليقين، على بشرية المسيح عُلَيْكُلم، وعلى رسالته.

أليس في هذه الآية (٢٦) من الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا من تأكيد أن الذي نزَّل القرآن على محمد رسول الله ﷺ، هو الروح القدس؟

أليس في هذه الآية (٢٦) من النفي التام والدحض العام للوثيقة المفتراة على الراهب بحيرا، من أن الروح القدس علي هم كبير، وزعمهم من أن الراهب بحيرا هو الأستاذ الملهم والمعلم المؤلف للقرآن الأعظم، لنبينا محمد رسول الله عليه المنطقة.

أليس في هذه الآية من نفى لمزاعمكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء، من أن إبليس هو الذي أوحى، بل ونزَّلَ هذا القرآن على نبينا محمد رسول الله على أن إبليس هو الذي أوحى، بل ونزَّلَ هذا القرآن على نبينا محمد رسول الله على أن إبليس هو الذي أن أبلا ترون تطابقًا بين هذه الآية (٢٦) وآية قرآننا الأعظم ١٩٣، ١٩٤ من سورة الشعراء:

# ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ وَأَن عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ وَإِن الْمُنذِرِينَ ﴿ وَإِن اللَّهُ اللَّ

وكذلك معنى «الذى سيرسله الآب بإسمى»، أى إن الله عز وجل سيرسل نبينا محمدًا رسول الله عَلَيْ ليُعَرِّفكُم كل شيء عن اسمى، وأننى بشر ونبى ورسول إلى بنى إسرائيل، كباقى الأنبياء والمرسلين الذين سبقونى بالإيمان بالله.

ويواصل نبى الله عيسى عَلَيْسَام قائلاً: «فهو يُعَلَّمكُم كل شيء».

أى إن هذا المعزى، نبينا محمد رسول الله ﷺ، سوف يُعلِّمكُم أيها العالم كل أمور الدنيا والدين والآخرة، بل وسوف يُعلِّمكُم كل شيء من أمور التوحيد والعبادة في هذه الحياة الدنيا، بل وسوف يُعلِّمكُم كل ما يتعلق بالفرائض والنوافل والعبادات، بل سوف يعلمكم كل ما يتعلق بأن الله واحد "أحد"، فرد "صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، على عكس المعتقدات التي ستكون سائدةً في هذا العالم، من أن المسيح هو الله، أو ابن الله.

وفى هذا الدلالة واليقين مرات أخرى على بشرية المسيح عَلَيْكُلم، كما أن فيها نفى تام لعقيدة الثالوث الأقدس، والثلاثة أقانيم المزعومة.

وكذلك «يُذكركم بكل ما قُلْتُهُ لكم»، أى إن هذا المعزِّى نبينًا محمدٌ رسولُ الله عَلَيْ ، يُذكركم بكل ما نبأتكم به، وتنبأته لكم وعنكم، بل ويذكركم أننى لم أقل سوى إننى عبد الله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، بل ويذكركم أننى لم أقل إننى أنا الله، أو ابن الله جسدًا وروحًا، بل إننى ابن الله، أى عبد الله، والمؤمن بواحدانيته وفردانيته، وألوهيته لى، وعبوديتى له.

وكذلك أننى لم أقل إنّى أنا الله متجسدًا في بشريتي ، فحاشا لله أن يتجسد في أي بشر، وحاشا لله أن يراه أحد قط، كما أخبركم بوحنا المعمدان عَلَيْكُم «الله لم يره أحد قط» كذلك فسوف يخبركم المعزّى محمد رسول الله عَلَيْ بأن الله ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]،

كما سوف يخبركم أننى أنا المسيح، لم أقل أو أدَّعى أبداً بأن الله ثالث ثلاثة، وذلك لأننى ابن الله أى عبد الله ورسوله، فكيف بعقولكم أستطيع أن أشرك نفسى فى ملكوت الله سبحانه وتعالى؟ أو مع الله سبحانه وتعالى؟ وكيف أستطيع أن أشرك الروح القدس مع الله سبحانه وتعالى فى ملكوته؟ فحاشا لله تبارك وتعالى.

بل وسوف يُنزهني المعزى محمد رسول الله عَيَّالِيَّهُ، عن هذه المعاصى والآثام، والتي قد ادعيتموها علي .

«يا أبناء قتلة الأنبياء، يا حيات، يا أولاد الأفاعي».

وهذه مقولة نبى الله عيس عَلَيْكُم عَنكم أيها الكُتاب من أهل الكتاب، الحاقدون والجاحدون والكارهون لنعمة الله المهداة؛ محمد رسول الله عَلَيْكُ .

ولنسبح معًا في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس عشر الآيتين (٢٦، ٢٧). السادسة والعشرون: «ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي».

السابعة والعشرون: «وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معى من الإبتداء».

وهذه الآيات أيضًا تؤكد لكم أن المعزى هو نبينا محمد رسول الله ﷺ، وهو رسول ونبى مرسل من عند الله «الآب» بعد نبى الله المسيح عيسى عليتكلم.

وقد سَمَّى عيسى عَلَيْتَ المصطفى محمدا عَلَيْنَ مرة أخرى بأنه «روح الحق» بل وزاد عَلَيْتَ مؤكداً بأن رسول الله عَلَيْنَ «الذى هو من عند الآب ينبثق» أى يأتى ويجىء من عند الله «الآب» وهذا تأكيد على أن الله عز وجل هو الذى أرسل محمداً عَلَيْنَ ، بل وهذا اللفظ «ينبثق» أى يأتى ويجىء من عند الله «الآب»، وهذا تأكيد على أن الله هو الذى أرسل محمداً رسول الله عَلَيْنَ .

ولفظ «ينبثق» يؤكد أن محمداً عَلَيْكَة قد خلقه الله منه مباشرة، أى قبض قبضة من نوره الأعظم وقال لها كونى محمداً فكانت محمداً عَلَيْكَة .

وهذه الآية (٢٦) تنفى تمامًا مزاعم وثيقة بحيرا الراهب المزعومة والمؤلفة.

وهذا متطابقٌ مع حديث جابر الأنصارى رَجُوْلُكُ الذى ذكرته بالتفصيل آنفًا، كما يتطابق هذا اللفظ مع الإصحاح الأول من سفر التكوين «ليكن نور».

ولنتوقف أيضًا عند عبارة «الذي سأرسله أنا اليكم» فهذه العبارة تعنى أنه برفع عيسى عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم ال

ولنتوقف عند قول المسيح عليه «ومتى جاء المعزى فهو يشهد لى» وهذا تأكيد واضح وصريح من نبى الله المسيح عليه بأن محمدًا رسول الله عليه

يشهد للمسيح عَلَيْكِلِم بأنه عبد الله ورسوله، وأنه بشر وأن الله عز وجل قد رفعه إليه وعنده، وأن المسيح عَلَيْكِلِم لم يُصلُب ولم يُقتل ولم يُدفن ولم يَقم ، بل ويشهد له محمد عَلَيْكِلِم بأنه سوف يأتى آخر الزمان ويظهر ظُهوره الشانى بعد المسيخ الدجال قبل اليوم الآخر، وسيكون ظهور المسيخ عَلَيْكِلِم كخاتم الأولياء المحمديين، وفي هذه الآية التأكيد على بشرية المسيح عَلَيْكَلِم كما أن فيها الدحض التام لعقيدة الثالوث الأقدس.

وفى الآية (٢٧) يستكمل المسيح عليه قائلاً لبني إسرائيل «وانتم تشهدون أيضاً لأنكم معى من الإبتداء» وهذا طلب وتوسل ورجاء وتذكرة من المسيح عليه إلى كل المؤمنين به، بأن يشهدوا له أمام الله بأنه لم يُبلِّغ إلا الحق، وأنه عبد الله ورسوله، وأن الله بعثه بالإنجيل لإتمام الكتاب المقدس، وكذلك رجاهم المسيح عليه بل وتوسل إليهم، بأن يشهدوا له أنه لم يبلغهم أنه الله، أو أنه ابن الله وأنه لم يطلب منهم أن يعبدوه من دون الله كإله، أو يعبدوا أمه مريم عليها السلام كأم للإله.

وهذا الطلب أو الرجاء من المسيح وبالتأكيد أن المحيطين به كانوا هم الحواريون، أى المؤمنون بالمسيح عليه أنه رسول الله وعبد الله، وقد طلب المسيح عليه من الحواريين أن يشهدوا له بأنه قد نبأهم وأعلمهم بمجىء المعزى محمد رسول الله عليه وهذا متطابق مع الآية (١١١) من سورة المائدة وهذا نصها: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنًا وَاشْهَدْ بِأَنّنا مُسْلمُونَ ﴾.

ولننظر إلى اللفظ الرائع، البالغ فى الروعة «ينبثق»، ومعناه ينبع، أو موصول من الله عز وجل، أى إن الله قد خلقه من نوره الأعظم كما ذكرنا آنفًا! إذن هو نبى ورسول أزلى قديم متجدد وآبد وديمومى.

والآن فما رأيكم في هذه الدلائل والبراهين والإرهاصات من كتابكم المقدس؟

أما زلتم تنكرون أن محمدًا عَلَيْ قد بَشَرَ به كتابكم المقدس مرات ومرات، حتى اضطررتم المسيح ابن مريم أن يسترشد بشهادة المؤمنين من الحواريين ليشهدوا له وعليه، بأنه عَلَيْ قد أدَّى الأمانة، وبَلَّغَ الرسالة، وبشَر بمجىء سيد الأكوان، ونور الوجود، وروح الأرواح، وروح الحق، المعزِّى محمد رسول الله عَلَيْهُ؟

وإلى مزيد من البراهين والإرهاصات في إنجيل متى، الإصحاح الثالث من ١١ - ١٦، على لسان يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا عليهما السلام:

- (١١) «أنا أُعَمِّدكُم بماء للتوبة ولكن الذي يأتى بعدى هو أقوى منى الذي لستُ أهلا أن أحمل حذاءهُ وهو سَيُعَمِدكم بالروح القدس ونار»
- (۱۲)- «الذي رَفشُهُ في يده وسَيُنَقِي بَيْدَرَهُ ويَجَمعُ قَمْحَهُ إلى المُخزن وأما التبنُ فيَحرِقَهُ بنارٍ لا تُطفأ »
- (١٣)- «حينئذ جاء يسوعُ من الجليل إلى الأردن، إلى يوُحَنَّا ليعتمد منه».
- (١٤)- «ولكن يوحنا منعه قائلاً: أنا محتاجٌ أن أُعُتَّمَدَ منك وأنت تأتى إلىّ؟».
- (١٥)- «فأجاب يسوعُ وقال له إسمحُ الآن لأنهُ هكذا يَليقِ بنا أن نُكَمَّل كُلِّ بر. حينئذ سمحَ له».
  - (١٦)- «فلما اعتَمدَ يسوعُ صَعدَ للوقت من الماء».

وهذه الآيات والبشارة ، خاصة ايضًا بنبينًا محمد رسول الله عَلَيْه والدليل على ذلك قول يوحنا المعمدان عليه «الذي يأتي بعدي» فلو كان المقصود بهذه البشارة يسوع المسيح عليه البي يوحنا المعمدان ولرفض رفضًا باتًا وقاطعًا أن يعتمد يعمّد المسيح عليه بل وكان لا بد ولزامًا على يوحنا المعمدان عليه أن يعتمد من هذا الذي قال عنه في البُشرى أنه ليس أهلاً أن يحمل حذاءه، فكيف يُقبل

رفشه: أي مذراه يفصل بها القمح عن التبن.

بيدره: أي جرنه الجرن، مكان درس القمح.

أن يُعَمِّد الأقل مقامًا للأعلى مقامًا، أو كيف يقبل أن يَعْتَمِد الأعلى مقامًا من الأقل مقامًا؟

ولم أتوقف عند هذه الآيات إلا لأسوق لكم أن المسيح عليه قد اعتمد من يوحنا المعمدان عليه وكذلك كلمة «يأتى بعدى» تدل على المستقبل أى سيأتى، ولا تدل على الوقت الحالى، أو الوقت الحاضر أبدًا، ولو كان يوحنا المعمدان عليه يقصد بهذه البشارات المسيح عليه لقال: «أتى وجاء معى» فما الذى يجعل يوحنا المعمدان عليه يقول يأتى بعدى والمسيح عليه معاصر له؟ بل وعمد يوحنا المسيح عليه ما السلام، ولو كان المسيح عليه هو المقصود ببشارات يوحنا المعمدان عليه لقال يوحنا وهو يُعمد ألمسيح المسيح الذى قلت أننى لمست أهلاً أن أحمل حذاءه».

فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب في هذه الآيات الجليلة من كتابكم المقدس؟ ولنطير إلى إنجيل مرقس لنجد نفس الدليل على لسان يوحنا المعمدان عليه وذلك في الإصحاح الأول: (٧-٩) وهذا هو النص:

- (٧)- « وكان يكرز قائلاً: يأتى بعدى من هو أقوى منى الذى لست أهلاً أن أنحنى وأحل سيور حذائه».
  - $(\wedge)$  «أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم بالروح القدس» .
  - (٩)- «وفى تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يوحنا في الأردن».

وطالما ذكرت الآية (٩) أنه في تلك الأيام جاء يسوع واعتمد من يوحنا في الأردن، إذن يسوع عيسى المسيح ابن مريم لا يمكن أن يكون هو المقصود بالآيتين (٧، ٨)، وذلك لقول يوحنا المعمدان عليه يأتي بعدى.

والواضح أن المسيح جاء في تلك الأيام واعتمد من يوحنا المعمدان عليهما السلام، أي كانا معاصرين كل منهما للآخر، وإلا لو كان المسيح عَلَيْكَلِم هو المقصود لقال يوحنا عَلَيْكِم هذا هو الذي كنت أقصده، وهذا هو الذي أقوى

منى، وهذا هو الذى لست أهلاً أن أنحنى وأحل سيور حذائه فهذا هو الذى سيعمدكم بالروح القدس.

ولو كان المقصود بهذا الكلام وهذه النبوءات من يوحنا المعمدان علي هو المسيح علي المسيح على المسيح المسي

والمؤكد أن المقصود بهذه البشارات «التكريز» هو محمد عَلَيْكُ وكلمة «يأتى بعدى» تعنى على الأقل بعد انتهاء عصره، إن لم يكن بعده بمئات السنين، ويوحنا المعمدان، وابن مريم عليهم السلام كانا ابنى خالة وكل منهما معاصر "للآخر!

#### ولنذهب معكم إلى إنجيل لوقا الإصحاح الثالث (٢١،١٨،١٢). :

٣: (١٦) - «أجاب يوحنا الجميع قائلاً: أنا أعمدكم بماء ولكن يأتى من هو أقوى منى الذى لستُ أهلاً أن أحلً سيور حذائه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار».

۳: (۱۷)- «الذى رفشه فى يده وسينقى بيدره ويجمع القمح إلى مخزنه
 وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ».

- ٣: (١٨) «وبأشياء أخر كثيرة كان يعظ الشعب ويبشرهم» .
  - ٣: (٢١) «ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً» .

فاعتماد عيسى من يوحنا المعمدان عليهما السلام أكبر دليل، بل هو البرهان على أن المسيح علي لله المقصود بهذه البشارة، وإلا لكان الأجدر أن يعتمد يوحنا المعمدان من المسيح عليهما السلام لو كان هو المقصود بالبشارة.

وكذلك قول يوحنا المعمدان عَلَيْكُلِم «يأتى» واضح وصريح أنه غير معاصر له، بل سيأتى، وإلا لقال يوحنا «أتى» لأن المسيح ويوحنا عليهما السلام مُعاصران كُلٌ منهما للآخر!، ولم أكرر هذه البشريات إلا للتأكيد عليكم أيها

الكتاب والمؤلفون، أن البُشريات من يوحنا المعمدان عَلَيْكَامِ كلها تؤكد أن محمدًا رسولَ الله عَلَيْكُمْ هو المقصود بهذه البشريات!!

فما رأيكم أيها الأجلاء من أهل الكتاب أليس في هذه الآيات من النفي التام والدحض العام للوثيقة المزعومة والتي تسمونها وثيقة الراهب بحيرا، والتي انتقصتم فيها من قدر إسلامنا الأعظم، ومحمد رسول الله على الراهب بحيرا، «روح الحق»، والتي زعمتم فيها أن محمداً على الأعظم، دين الله القديم وحاشا لله، وأكدتم في هذه الوثيقة أن الإسلام الأعظم، دين الله القديم الأقدم، ليس برسالة سماوية على الإطلاق، بل وأكدتم فيها أن الروح القدس جبريل على هو وهم كبير، وأن موحى القرآن ومؤلفه هو بحيرا الراهب وهو برئ من كل مزاعمكم، وبإذن الله سأفرد كتابًا خاصاً للرد على هذه الوثيقة المزعومة، «وثيقة الراهب بحيرا النسطوري».

أرى أننى أطلت عليكم الحديث، وألمح في عيونكم الحسرة والندامة، لكراهة ديننا الإسلامي السمح، وقرآننا الأعظم، ونبينا محمد عليه فسامحوني إن كنت سببت لكم تعكير الصفو بآيات الإنجيل المقدس، ولكنني أذكركم ونفسي بأن الإسلام، هو الدين الإلهي الأعظم، والذي هو عند الله من قديم الأزل، وقد جاء به إبراهيم، ونادى به موسى، وأقره عيسى عليه ودعمه وأكده وعضده محمد عليه

سُبْحَانَ رَبَّكَ رَبِّ الْعزَّةَ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْبُحَانَ رَبِّ الْعَالَمينَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمينَ

وصلى الله على نبينا محمد النبى الأمى والأممى وعلى آله وصحبه وسلم

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

# ولفهن ولكالر

آیات إنجیل متی تؤکد أی المسیح ﷺ بشر ُورسول ُ وداع ٍ إلی وحدانیة الله عز وجل!!



# آیات انجیل متی تؤکد أن المسیح علیسی ایم بشرورسول و داع الی و حدانیة الله عزوجل (۱

وفى هذا الفصل يستبين لنا ولكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء، والقراء النبهاء، والمفحرون الأعزاء، أن المسيح عليه المهام يترك أى فرصة إلا وأكد فيها للجموع من الفريسيين والصدوقيين والكهنة من اليهود، على أنه بشرٌ رسولٌ بعثه الله الواحد الأحد إلى بنى إسرائيل، ليستكمل توراة موسى بالإنجيل المقدس.

ولم يَتَفَوّ المسيح عَلَيْكُم ولو بآية واحدة ، أو كلمة واحدة ، تدعو بنى إسرائيل أو المسيحيين والنصارى إلى عبادته عَلَيْكُم ، أو تدعو الجموع إلى عبادة الروح القدس عَلَيْكُم ، أو تُلَمِّح إلى عبادة مريم العذراء عليها السلام ، بوصفها أم الإله الابن عيسى عَلَيْكُم ، أو على اعتبارها زوجة الله الآب ، وحاشا لله ، كما لم يذكر المسيح في أي آية بل ولم يُنوِّه ولو في آية واحدة أو في أي لفظ أو عبارة ، عن عقيدة التثليث (الثالوث المقدس) التي ملاتم بها المجلدات أيها المؤلفون الكرام والكتاب الأعلام ، بل ولم يُلمح عَلَيْكُم عن الثالوث المقدس ، الذي قد ادعاه أساقفتكم وآباؤكم ورهبانكم في مجامعهم .

كما لم نجد فى أى آية أو عبارة، ما يدل على أن الروح القدس مُنبَّق من الله (الآب)، وحاشا لله، أو أنه منبثق من المسيح عَلَيْكُم (الإبن)، أو أن الروح القدس عَلَيْكُم (الإبن)، مُنبَّقٌ منهما معًا، أى من الله (الآب) والمسيح (الإبن) عيسى عَلَيْكُم.

وكما علمتم جميعًا من الفصل الثانى، أن المسيح عَلَيْتَهِ بشّر بنبيّنا محمد عَلَيْتَهِ فَى العديد من الآيات فى الإنجيل المقدس، وقرأنا جميعًا أن كلمة «مُنبثق من الآب» قد ذكرها المسيح عَلَيْتَهِم فى آيات الإنجيل، وقد اختص بها نبيّنا محمدًا رسولَ الله عَلَيْتُهُ، روح الحق، كما أسماه المسيح عَلَيْتَهِم.

وها نحن ندلف معًا إلى الآيات التي تؤكد أن المسيح عَلَيْتُكُمْ دعا الجميع إلى الإيمان بالله، بصفته بشرًا ورسولاً من الله إلى بني إسرائيل، وهذه الآيات تؤكد

أن المسيح عَلَيْتَكُمْ دَعا إلى وحدانية الله عز وجل، بل وأكد عَلَيْتُكُمْ على عبوديته لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

وها نحن نطير فوق إنجيل متى ونحلق فوق آياته الجليلة، ونحن الآن على أبواب آيات إنجيل متى، وفى تجربة إبليس للمسيح عليه وذلك فى الإصحاح الرابع الآية السابعة: «قال له يسوع: مكتوب أيضاً لا تُجرّبُ الرب إلهك».

فهل لو كان إبليس يعلم أن المسيح هو الله، وحاشا لله، فهل يستطيع إبليس المخلوق أن يُجَرِّب الله المسيح الخالق، وحاشا لله، وهل لو كان المسيح هو الله، وحاشا لله، هل كان المسيح يُجيب على إبليس ويأمره بقوله: «لا تُجرِّب الرب إلهك»، لو كان المسيح هو الله كما تدعون، وحاشا لله، لعرف إبليس ذلك وما جرؤ على تجربته أو اختباره.

فهل يُجرِّب المخلوق الخالق، أو يمتحن المخلوق الخالق؟

وفى نفس تجربة إبليس للمسيح عليه فى الإصحاح الرابع وفى الآية العاشرة: «حينئذ قال له يسوع: إذهب يا شيطان لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد».

وهذه الآية إجابة المسيح عليه إلى إبليس، حينما طلب إبليس منه أن يسجد له، فهل يطلب إبليس المخلوق السجود له من الخالق المسيح، لو كان هو الله؟

وعلى فرضية أن إبليس لا يعلم، لماذا لم يُعلن المسيح عَلَيْكُم لَهُ وقال له: أنا الله وأنت إبليس، عليك السجود لى، بل قال عَلَيْكُم لإبليس: إنه لا ينبغى السجود إلا لمله (إلهك)، أى ليس أنا، وكذلك لا ينبغى العبادة إلا لله، فهل يسجد الله لله؟ وهل يعبد الله الله؟ إذن سجود المسيح عَلَيْكُم لا يكون إلا لله، وعبودية المسيح عَلَيْكُم لا تكون إلا لله، إذن المسيح عَلَيْكُم بشر رسول، وليس الله، ولا ابن الله، وحاشا لله.

فهذه الآية ما هي إلا دعوة لتوحيد السجود والعبادة لله الواحد الأحد، وفي هذه الآية النفي القاطع لعقيدة التثليث، فكيف يخبركم عيسى عَلَيْتَكِمْ أنه لا

يستجد إلا لله ولا يعبد إلا الله، ثم تجعلونه الله أو ابن الله الجسدى؟ أليس المسيح يقول في هذه الآية لكم ولنا: «لا إله إلا الله».

ولْنَأْتِ إلى الإصحاح الخامس في إنجيل متى عند الآية الثامنة: «طوبي للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله».

فلو كان المسيح عَلَيْكُم هو الله، وحاشا لله، لقال: «لأنهم يعاينونى»، ولكنه جمع نفسه مع الأنقياء القلب وأقرَّ أنهم فائزون، وعزاؤهم أنهم سوف يُشاهدون الله في الآخرة، وهذه دلالة أكيدة من المسيح عَلَيْكُم يدعو فيها الناس أن يُنقوا قلوبهم، حتى يَمُنَّ الله عليهم بالمشاهدة في اليوم الآخر، وفي الدار الآخرة، دار البقاء والخلود!، والآية الثامنة جزء من موعظة المسيح عَلَيْكُم للجموع على الجبل، أكملها بالآية التاسعة من الإصحاح الخامس وهي:

التاسعة: «طوبي لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يُدْعُون».

ولنلاحظ هنا أن المسيح عَلَيَكُلام أراد توضيح معنى أبناء الله، أى المؤمنون بالله، للجموع على الجبل، وأخبرهم أن صانعى السلام فائزون، لأن الله سماهم المؤمنون بالله، فلو كان المسيح عَلَيْكَلام هو الله كما تدعون أيها المؤلفون، وحاشا لله، لقال: طوبى لصانعى السلام لأنهم أبنائي أنا الله أدعوهم.

وهنا جمع المسيح عَلَيْكَام نفسه مع المؤمنين بالله، وهذا تأكيد جازم ببشرية المسيح ونفى كامل لعقيدة التثليث المقدس المزعومة.

ولندلف إلى الإصحاح الخامس من إنجيل متى إلى الآيتين (١٧،١٦):

السادسة عشرة: «فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم السادسة عشرة: «فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الذي في السموات».

السابعة عشرة: «لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض، بل لأكمل».

ففى الآية (١٦) أيها المؤلفون النبهاء أخبركم عيسى عليه أن التمجيد والتعظيم يكون لأبيكم (الله) الذى فى السماوات، ولو كان المسيح هو الله كما تدعون، وحاشا لله، لقال عيسى عليه التمجيد لأبيكم المتحدث بين أيديكم، والماثل أمامكم، إذن المسيح هو رسول ينقل تعاليم الله.

وهذا يؤكد على أنه بشر رسول، وليس هو الله ولا ابن الله.

ولتأكيد ذلك أخبركم المسيح عَلَيْكَا بالآية (١٧)، وهي آيةٌ بليغةٌ جدًا بأنه ما جاء لينقض الناموس (التوراة) والأنبياء، بل ليكمل، وليتمم التوراة بالإنجيل.

وكلمة «لأكمل» كلمة بليغة، فكلمة «لأكمل» عائدة على الناموس والأبنياء، إذن المسيح على الناموس وهو توراة موسى عليهم، وكذلك جاء ليكمل الأنبياء، إذن هو نبى ورسول من الله إلى هؤلاء الجموع من بنى إسرائيل.

ففى هذه الآية التأكيد من المسيح عَلَيْكَلِم على أنه بشر رسول، وهى دحض تام لعقيدة التثليث المقدس، والأقانيم الثلاثة «الآب والابن والروح القدس»، والتي ملأتم بها الكتب والمجلدات أيها الكتاب من أهل الكتاب.

ولنتواصل في الإصحاح الخامس ومع الآيتين (٣٣، ٣٣) ليؤكد لكم المسيح عَلَيْتَا أن القَسَم أو الحَلِف لا يكون إلا لله ولا يكون إلا بالله.

٥: ٣٣- «أيضاً سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوف للرب أقسامك».

٥: ٣٤ - «وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. لا بالسماء لأنها كرسى
 الله ».

وهذا تأكيد من المسيح عليه على أنه لم يجئ لينقض الناموس (التوراة)، بل ليكملها بالإنجيل المقدس، فقد ذكر المسيح عليه للجموع أنهم يعرفون من التوراة أن الله قال لهم لا تحنث، أى لا تنقض الوعد، ولا بد أن تفى بكل وعودك وأقسامك لله، وهذا إقرار ضمنى منه عليه بأنه رسول من الله لبنى إسرائيل،

لأنه أقر توراة موسى عَلَيْتِهِ، بل وأكمل المسيح عَلَيْتِهِ لهم: بأنه لا ينبغى لهم أن يحلفوا أو يُقْسمُوا بأى مخلوق لله، بل إن الحلف لا يكون إلا بالله، وهذا إقرار ضمنى منه عَلَيْتَهِ بأنه مخلوق لله، بل وخَلْقُهُ عَلَيْتِهِ أبسط من خلق السموات، والتي أمرهم عَلَيْتَهِ بعدم الإقسام بها، ولو كان عَلَيْتَهِ هو الله كما تدعون، لقال لهم: بل الإقسام والحلف يكون لي، وبي، فأين عقيدة الثالوث المقدس أيها المؤلفون من أهل الكتاب؟ وأين ألوهية المسيح عَلَيْتَهِم؟

أو لقال المسيح عليه الهم: إن الحلف لا يجوز أن يكون بمخلوق لى مثل السماوات أو غيرها، بل إن الحلف والقسم لا بد أن يكون بى أنا الله، وحاشا لله، خالق السموات وجميع المخلوقات، ولكنه عليه اقر للجموع أن الحلف لا يكون إلا بالله الواحد الأحد، الذى أرسل المسيح عليه كرسول وكنبى، ليكمل التوراة المقدسة بالإنجيل المقدس. أى إن المسيح عليه بشر رسول .

وهاكم الآيات ٤٤، ٤٥، ٤٥ من نفس الإصحاح الخامس لتؤكد لكم أيها المؤلفون والكتاب الأعزاء عبودية المسيح علي الله الله، بل ودعوته للجموع من بنى إسرائيل على الجبل لعبادة الله، بل وتوحيد الله الواحد الفرد الصمد.

٥: ٤٤ - «أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يُسيئون إليكم ويطردونكم».

٥: ٥٤ - «لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات».

٥: ٨٨ - «فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل».

أى قال عيسى عَلَيْكَا للجموع من بنى إسرائيل على الجبل، لكى يرضى عنكم الله (الآب) الذى فى السموات، ويجعلكم مؤمنين باسمه وبه (أبناء أبيكم)، فلا بد أن تُحبوا أعداءكم وتُباركوا لاعنيكم وأن تُحسنوا إلى من أبغضكم، بل وأن تُصلّوا للذين أساءوا إليكم.

ولنقف هنا عند «وصلوا» فلو كان المسيح عَلَيْكُلِم هو الله، وحاشا لله، لماذا لم يقل لهم: وصلوا لي، بل وطلب منهم أن يُصلوا لله أبيهم الذي في

السماوات، بل وطلب من الجموع أن يتحروا الكمال، لأن الكمال لم يحُزُهُ إلا الله الذي هو في السماوات، فلو كان المسيح عَلَيْكَامِ هو الله لقال: لأن الكمال هو لي لأنني أنا الله، وحاشا لله.

وأُذكركم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء، أن هذه الجموع من بني إسرائيل على الجبل، هم آباؤكم وكهنتكم وأساقفتكم وأجدادكم.

أليس فى هذه الآية ٥: ٤٤ الأمر من المسيح عَلَيْكُمْ أن نصفح عنكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب؟ بل وأمرنا عَلَيْكُمْ أن نُصلِّى وندعو الله من أجل أن يشرح صدوركم لمعرفة قدر الإسلام الأعظم ومقام النبى محمد عَلَيْكُمْ الأكرم.

ولندلف معًا إلى الإصحاح السادس من إنجيل متى، في موعظة المسيح عليه المجموع من بني إسرائيل بخصوص الصدقة.

۲: ۱- «إحترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكى ينظروكم
 وإلا فليس لكم أجرعند أبيكم الذى فى السموات»

7: 3- «لكى تكون صدقتك فى الخفاء. فأبوك الذى يرى فى الخفاء هو يُجازيك علانية».

وهنا أكد المسيح عليه لكم أن الله الذى تؤمنون به هو فى السماوات، وليس هو الله كما تدعون، وحاشا لله، بل وأكد عليكم أن الله الذى فى السموات يرى فى الخفاء، وهو الذى يُجازيكم فى العلانية، فلو كان المسيح هو الله، وحاشا لله، لقال لكم أبوكم الذى أمامكم، «وأنا أرى فى الخفاء وأجازيكم علانية»، وهذا تأكيد على أن المسيح عليه بشرٌ ورسولٌ إلى بنى إسرائيل، وذلك لوعظه للجموع من آبائكم وأجدادكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء، وفى الآيات النفى التام الكامل والمتكامل، لعقيدة التثليث والتى تترنمون بها فى كل المحافل.

فإن الذي يجيب الدعاء هو الله وليس المسيح عليه وأن الذي يتقبل الصلاة هو الله وليس المسيح عليه وأن الذي يُصلَى له هو الله وليس المسيح عليه وأن الذي ندعو له ونتوسل إليه هو الله، وليس المسيح عليه وأن العليم الذي يعلم ما نحتاج إليه قبل أن نسأله هو الله، وليس المسيح عليه وأن الذي يرى في الخفاء هو الله وليس المسيح عليه وأن الذي يتقبل الصدقة في الخفاء ويُجازى عليها علانية هو الله، وليس المسيح عليه وأن الذي يعلم السر هو الله وليس المسيح عليه وأن الذي يعلم السر هو الله على جلاله. إذن فالمسيح عليه ورسول إلى بني إسرائيل.

واستكمالاً لوعظ المسيح عَلَيْكُ للجموع من بني إسرائيل، بخصوص الصلاة لله عز وجل ولم يقل الصلاة لي، في **الإصحاح السادس آيات: (٦،٨،٦)**.

7: ٦- «وأما أنت ف متى صليت ف ادخل إلى م خدعك وأغلق بابك وصلًى إلى أبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء يُجازيك علانية».

 $7: \Lambda -$ فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه».

٦ - فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السموات ليتقدس إسمك».

وهنا أمر المسيح عَلَيْكُم الجموع بالصلاة إلى الله وحده الذى فى السموات، إذن العبودية لا تكون إلا لله الواحد الأحد، وهنا نفى كامل شامل للثالوث الأقدس الذى تزعمونه، وتأكيد على بشرية المسيح عَلَيْكُم.

ولو كان المسيح عُلِيَّكُم هو الله، وحاشا لله، لقال لهم: صلوا إلىّ.

وفى الآية (٩) أكد المسيح على المجموع على وحدانية الله فى الصلاة إلى الله، بقوله: «أبانا الذى فى السموات ليتقدس إسمك»، وهذا تأكيد على أن الصلاة ليست إلا تقديسًا لله الواحد الأحد، وهذه الصلاة لتقديس اسم الله الفرد الصمد، وهذا هو التأكيد على توحيد الله، ونفى لمزاعمكم من عقيدة

التثليث التى تدَّعونها أو الثالوث المقدس الذى تعتقدونه، كما أن فى هذه الآية اليقين على عبودية المسيح عَلَيْكُم، لله الواحد الأحد وأنه عَلَيْكُم بشرٌ ورسولٌ إلى بنى إسرائيل.

وفى الآية (٨) نسب المسيح عليه العلم لله الواحد الأحد، إذن العليم هو الله، وكلمة «أباكم» ليس لها معنى إلا معنى واحد، وهو الله الذي أنتم مؤمنون به وباسمه الواحد الأحد.

وكذلك أكد المسيح عَلَيْتَا على أن الله هو الذي يرى في الخفاء، أي هو الله البصير، وفي هذه الآيات لم يُلَمِّح عَلَيْتَ أو يُصَرِّح بأى كلمة تدل على أنه شريك لله في العبادة، وكذلك لم يلمح أو يصرح بأن الروح القدس شريك لله في العبادة، وكذلك لم يلمح عَلَيْتَا أن الأسماء الحسني له كما تدعون أيها المؤلفون من أهل الكتاب.

واستكمالاً لموعظة المسيح عَلَيْكَا اللهم للجموع من بني إسرائيل، بخصوص العفو ومغفرة الزلات للناس، قال لهم: متى (٦): (١٤، ١٥) وهما:

٢: ١٤ - «فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوى».

٢: ١٥ - «وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم».

وهنا أمر المسيح عليه الجموع بالعفو عن أخطاء الناس، حتى يتجاوز الله الذى فى السماء عن ذنوبهم، ولنلاحظ أن المسيح هنا أمرهم أن ينتظروا غفران الذنوب من الله الواحد الأحد، وحده، وليس منه هو المسيح عليه لأنه لو كان المسيح عليه هو الله، وحاشا لله، لقال لهم: بتجاوزكم عن ذنوب الناس سأغفر لكم جميع ذنوبكم وخطاياكم، ولكنه نسب المغفرة لله وحده.

وفى ذلك إشارةٌ من المسيح عَلَيْكَام أكدتْ أن الغفور هو الله، والعَفُوُّ هو الله، والمتجاوز عن الذنوب هو الله، والمجيب هو الله، وليس المسيح عَلَيْكَام.

وأكد هنا المسيح عَلَيْكُم أن معنى البنوة لله، ليس إلا الإيمان باسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، وليست بُنوة جسدية كما تدعون وتعتقدون، أيها المؤلفون والكتاب، بل هي بنوة روح وإيمان، وعبودية وطاعة لله عز وجل.

وبخصوص الصيام، وعظ المسيح السيح السيكم بنى إسرائيل آباءكم وأجدادكم في الإصحاح السادس أيضاً متى (٦): ١٨ وهي:

۲: ۱۸ - «لكى لا تظهر للناس صائمًا بل لأبيك الذى فى الخضاء فأبوك الذى يرى فى الخفاء يُجازيك علانية».

وهنا تأكيد من المسيح عليه المجموع من بنى إسرائيل، أن الله هو الوحيد الأوحد الذى يرى فى الخفاء، والله هو الوحيد الذى يجازى عن الصيام له، إذن لا يوجد صيام للمسيح عليه المحتاب، كما ترى وتعتقد وتزعم الكثير من الطرق الصوفية عندكم أيها المؤلفون والكتاب، وكذلك لا يوجد صيام للعذراء مريم عليها السلام، كما تعتقد الكثير من الطرق الصوفية المسيحية واليهودية.

فالصيام لا يكون إلا لله، والذي يُجازى عن الصيام لله هو الله عز وجل.

إذن المسيح عَلَيْتَا بشرٌ ورسولٌ إلى بنى إسرائيل، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، ولا يوجد لعقيدة الثالوث المقدس مكانٌ في دعوته عَلَيْتَا إِمْ.

والمسيح عَلَيْكُم بصفته نبيًا ورسولاً إليكم يا بنى إسرائيل، لم يطلب منكم أيها المؤلفون الصيام له، بل الصيام لله، ولم يقل لكم أيها الكتاب أنه هو المسيح عَلَيْكُم الذي يجازي عن الصوم، بل أكد لكم عَلَيْكُم أن الذي يُجازي عن الصوم هو الله، لأن الصيام لله، والمُتَقبَّل له هو الله، والمُجازِي عليه هو الله عز وجل.

ويستكمل المسيح قائلاً في نفس الإصحاح السادس الآية (٢٤) وهي:

7: ۲٤ - «لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يُبُغِضَ الواحد ويُحب الآخر أو يُلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال». وهنا أكد لكم المسيح عَلَيْتَكُم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أنه لا يوجد أحد يستطيع أن يعبد سيدين في نفس الوقت، لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر، أو أن يطغى حب أحدهما على حب الآخر.

إذن فكيف يستطيع أحد أن يخدم ثلاثة أسياد في نفس الوقت، كما تدعون في عقيدة التثليث أو الثالوث المقدس (الآبوالابن والروح القدس).

وهذه آية صريحة طاعنة لعقيدة التثليث المقدس الذي تدعونه في مقتل، وفي الصميم، بل وقد أجهزت على عقيدة التثليث المقدس، لو كنتم تعلمون.

وعقد المسيح عَلَيْكَام هنا مقارنة بين الله والمال، للتوضيح ليس إلا، إذن أكد عَلَيْكِم هنا أن الخدمة والعبودية لا بد أن تكون لله وحده، وأكد المسيح عَلَيْكَام على أن الله لا شريك له، حتى لو كان هذا الشريك جماد كالمال، فما بالكم إذا كان هذا الشريك إنسانًا مثل المسيح عَلَيْكَام، أو كان ملاكًا مثل الروح القدس، فكيف يستطيع الإنسان أن يعبد ثلاثة في نفس الوقت؟

وهذه الآية وأَدتْ عقيدة التثليث، وما عليكم إلا اتباع المسيح عَلَيْكُلْم.

واختتم المسيح عليه موعظته للجموع من بنى إسرائيل بقضية مهمة، بل في غاية الأهمية، وهي موضوع الرزق الذي يشغل الجميع، وذلك في الإصحاح السادس آيات: (٢٦، ٣١، ٣٦) وهي:

7: 7- «إنظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوى يقوتها . ألستم أنتم بالحرى أفضل منها».

٦ - ٣١ « فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أوماذا نشرب أو ماذا نلبس؟» .

٣٢ : ٦٣ «فإن هذه كلها تطلبها الأمم لأن أباكم السماوى يعلم أنكم
 تحتاجون إلى هذه كلها».

وهنا إقسرار من المسيح عَلَيْكَاهم، بأن الرازق والرزاق هو الله الذي في السماوات، أي في العُلى، فهو الذي يرزق الطيور في السماء، التي تذهب جائعة وتعود شبعانة، «تغدو خماصًا وتعود بطائًا»، فالذي يرزق الطيور في السماء هو الله، فبالأحرى يرزق الإنسان الذي كرمه على سائر المخلوقات.

والتأكيد من عيسى عَلَيْكَا على بُنوة الناس لله، هو تأكيدٌ لكم على أن كلمة ابن الله، أى المؤمن بالله، وكذلك الآب لا تعنى إلا الله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

وفى هذه الآيات السابقة فى الإصحاح السادس أكد المسيح عَلَيْكُم أن أى إنسان يستطيع أن يتشبه بهذه الصفات، ولا يملك أحد من المخلوقين أن يملك هذه الصفات، والأسماء الحسنى لله عز وجل، أليس فى هذه الآيات من نفى تام، بأن عيسى عَلَيْكُم له الأسماء الحسنى، التى قد خلعتموها عليه؟

أليس في آيات الإصحاح السادس، على لسان عيسى عَلَيْكَلا، من دحض لمزاعم المؤلفين، والذين خلعوا على المسيح عَلَيْكَلا، أسماء الله الحسنى؟

وهناك آية في الإصحاح السابع تؤكد أن الله يستجيب لمن دعاه ويرزقه بالخيرات التي طلبها من الله.

### وهى ٧: ١١ - «فكم بالحرى أبوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه».

وهنا نسب المسيح عَلَيْتَهِ استجابة الدعاء لله وحده، بل ونسب الخيرات لله وحده، وهذا يدل على أن الله وحده هو المجيب للداعي إذا دعاه، وليس المسيح عَلَيْتَهِم.

وهكذا أوضح لكم المسيح عَلَيْكَام، كـما أوضح لآبائكم وأجدادكم، أن العبودية لا بد أن تكون صلاة وصيامًا وزكاةً وصدقةً لله وحده، الفرد الصمد، الواحد الأحد، كذلك أوضح لكم أن الله هو العفو، الغفور، العليم، الرازق، الرزاق، ولا شريك له في هذه الصفات الذاتية، ولكن من المكن الاتصاف بهذه الصفات وليس تَمَلُّكَها.

فهيا بنا نتصفح آيات الإصحاح السابع من إنجيل متى، ليتبين لنا ولكم أن المسيح عَلَيْكَام بشرٌ ورسولٌ، دعا إلى توحيد الله الواحد، وأنه مملُوكٌ لله.

وفى الآيات يتبين لكم وللذين يدَّعون أن المسيح عَلَيْكُلِم مالك يوم الدين، وحاشا لله، لأن الله وحده مالك يوم الدين.

وفى آيات الإصحاح السابع سيتبرأ المسيح عَلَيْكُلْم من كل من عبدُوه، أو أشركوا اسمه مع اسم الله، وذلك في يوم القيامة.

وهيا بنا ندخل الإصحاح السابع في آياته (٢١، ٢٢، ٢٣) وهي:

۲۱ - «لیس کل من یقول لی یا رب، یا رب، یدخل ملکوت السموات،
 بل الذی یفعل إرادة أبی الذی فی السموات».

وفى هذه الآية أكد المسيح عَلَيْكُم، أن الدين ليس بمقولة: يا رب، يا رب، ولكن الدين هو الفعل، والعمل بتعاليم الله الواحد، المهداة للناس بالرسل، وهذا تأكيد أن الدين ليس بالمظهر، ولكن الدين بالجوهر والفعل والعمل، إذن الدين المعاملة بتلخيص شديد، والدين العمل بتعاليم الله.

ففى هذه الآية التأكيد على بشرية المسيح عَلَيْكَلِّم، لأنه أكد أن من يدخل ملكوت السماوات، هو من يفعل ما يريد الله، وليس ما يريده هو عَلَيْكُلم.

فالإيمان ليس فى قول: يا رب، يا رب، وليس كما تقُولُونَ أن المسيح عَلَيْكُمْ هو الله، وهو الرب، وتدعونه يا ربنا المسيح، أو يا ربنا عيسى، أو يا ربنا اليسوع، ولكن الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل، وكما قال نبينا محمد عَلَيْكُمْ: «التقوى ها هنا» وأشار إلى قلبه، وكذلك قال المولى:

﴿ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ١٤] ﴿ هُو النَّجم: ٢٦]

وها نحن ندلف للآيتين (٢٢، ٣٣)، ورجائي لكم أن تُفَــــــوا عقــولكم وقلوبكم معى في هاتين الآيتين، لأن فيهما القول الفصل، والذي ليس فيه هزل.

٧: ۲۲ - «كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبًأنا وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟».

٧: ٣٠- «فحينئند أُصَرِّحُ لهم: إنى لم أعرفكم قط، إذهبوا عنى يا
 فأعلى الإثم».

فانظروا معى أيها المؤلفون من أهل الكتاب، يا من تعتقدون أن عيسى عليه مالك يوم الدين، لقد أنبأكم عليه بادعاءاتكم ودحضها لكم، حتى لا تكون لكم على المسيح عليه حُجة يوم القيامة، بل وأنبأكم عليه بأن صرح لكم ولكل من أشرك اسمه مع اسم الله، أو كل من اعتبره عليه أنه الله، وحاشا لله، أو ابن الله الحقيقي جسداً، سيتبرأ منهم المسيح يوم القيامة، بل وسيقول لهم إنني لم أعرفكم قط، وسيقول لمن أشركوا اسمه مع اسم الله أو من ادعوا بأن المسيح هو مالك يوم الدين: «إذهبوا عنى يا فاعلى الإثم».

فهذا تصريح واضح من المسيح عَلَيْكُ الكل من يتخذُهُ إلهًا، أو من يتخذه وسيلة يُخرِجُ بها الشياطين، أو من يقول: أعوذ بالمسيح من الشيطان الرجيم، بدلاً من قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهذا برهان واضح ودليل أكيد من المسيح عليه إلى الاعتراف بوحدانية الله الواحد الأحد، والإقرار بأنه مملوك لله، أى إنه عبد الله ورسول من الله لبنى إسرائيل، أى بشر رسول، وهنا أيضًا إقرار بالتبرُّ والإنكار من المسيح عليه لكل من أشركه مع الله، ولكل من ادعى أنه مالك يوم الدين، وحاشا لله، وهذا أيضًا دحض كامل ونفى شامل لعقيدة الثالوث المقدس المزعومة.

وفى هذه الآيات دعوة صريحة من المسيح عَلَيْكُم اليكم، أن لا تقولوا باسم المسيح، ولكن تقولوا: باسم الله الواحد الأحد، والإثم هنا ليس إلا الإشراك بالله، وعدم توحيده جل وعلا.

بل وقد تبرأ المسيح عَلَيْكَام ممن يعبدونه على أنه الله وحاشا لله، أو ابن الله الحسدى، وحاشا لله، أليس في ذلك من دحض لعقيدة الثالوث المقدس المزعومة؟

فما رأيكم في آيات الإصحاح السابع، والتي تدحض مزاعمكم أن المسيح عليه هو الله، وحاشا لله، أو أنه ابن الله جسدًا، وحاشا لله، أو أنه مالك يوم الدين، وحاشا لله، أو أنه الأقنوم الثاني في عقيدة الثالوث المقدس.

وفى الإصحاح التاسع من إنجيل متى يتبين لكم المزيد من الحقائق والبراهين، ولنتوقف عند الآيات من (7 - 1).

9: ٦- «ولكن لكى تعلموا أن لإبن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغضر الخطايا. حينئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك».

٩: ٧- «فقام ومضى إلى بيته».

9: ٨- «فلما رأى الجموع تعجبوا، ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانًا مثل هذا».

ففى هذه الآيات نرى أن المسيح عَلَيْتَكِله، أصر على تسمية نفسه «بابن الإنسان»، وهو يعنى أنه ابن السيدة مريم عليها السلام، أو ابن داود عَلَيْتَله، ولم يطلق على نفسه لا اسم الله، ولا ابن الله، كما تدَّعون أيها المؤلفون النبهاء والكتاب الأعزاء.

وكلمة «سُلطانًا» هنا تعنى هبةً من الله أو مِنحةً أو عطيةً أو مُعجزةً.

وعبارة «يغضر الخطايا» هنا تعنى شفاء الأمراض والعلل، أو بالشفاعة.

ولهذا قال عيسى للمفلوج: «قُم مُعافى واذهب إلى بيتك»، فقام المفلوج المشلول وذهب إلى بيته، ولما رأى الجموع من بنى إسرائيل هذه المعجزة من نبى الله ورسوله المسيح عَلَيْكُم، قاموا بتعظيم وتمجيد وتنزيه الله الواحد الأحد، والذى أعطى المسيح عَلَيْكُم، هذه المعجزة وهذه الهبة.

ولنلاحظ جميعًا أيها القراء الأعزاء، كلمة «للناس» في الآية (٨) «فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى للناس سلطاناً مثل هذا» وهو قول الجموع من بني إسرائيل، على المعجزة التي أعطاها الله لنبي الله عيسى عليه أي جمعوا عيسى عليه مع الناس، إذن هو بشر في نظر الجموع من بني إسرائيل، ولو كانوا يُعَظِّمُونَه ويُمَجِّدُونَه على أنه الله لما قالوا «للناس»، ولو كانوا يعلمون أنه الله لما قالوا «للناس».

وكذلك نلمح في نفس الآية (٨) أنهم مجدوا الله، أي وحَّدُوا الله ونزهوه وعظَّمُوه وأقروا أن الله هو المعطى، والله هو العاطى للناس، أي أعطى الله عيسى عَلَيْتَلِم هذه المعجزة من شفاء المرضى والأمراض بإذنه تعالى.

إذن اعتبر الجموع من بنى إسرائيل أن هذا السلطان، أو هذه المعجزة، هى هبة وعطاء من الله للناس، مثل نبى الله ابن مريم عليهما السلام، والذى أقر أمامهم جميعًا أنه ابن الإنسان، أى إن عيسى عَلَيْكَام هو بشرٌ ورسولٌ إلى بنى إسرائيل.

ولنتوقف أمام الآية (١٥) في نفس الإصحاح التاسع وهذا نصها:

٩ - ١٥ - «ولكن ستأتى أيام حين يُرفع العريس»

وفى هذه الآية نجد صريح التـصريح من المسيح عَلَيْتُكُم أن الله سوف يرفعه ويتوفاه إليه! بلا صلب ولا قتل ولا دفن ولا قيامة.

ولننظر هنا إلى لفظ «العريس»، ألا نجد أيها المؤلفون أن المسيح لو كان هو الله، وحاشا لله، أو ابن الله، وحاشا لله، لصرح بذلك، ولكن المسيح عَلَيْكَاهِمُ أَطلق على نفسه لقب العريس، وهو لقب يُطلق على الجميع من البشر.

أى إن المسيح علي بشر ورسول، ولم يكن الله بأى حال من الأحوال.

ولنأت جميعًا ونتمهل عند الآية (٣٤) من نفس الإصحاح التاسع وهذا نصها:

٩: ٣٤- «أما الفريسيون فقالوا: برئيس الشياطين يُخرج الشياطين».

فلو كان المسيح هو الله، وحاشا لله، هل كان سيتهمه الفريسيون بأنه يخرج الشياطين من أجساد المرضى برئيس الشياطين إبليس، بَعَلْزَبُول؟

فهل يستعين الله بخلقه ومخلوقاته أمثال إبليس على علاج المرضى وإخراج الشياطين منهم؟ فاتهام الفريسيين لعيسى ابن مريم أنه يُخرج الشياطين من أجساد المرضى بأى أسلوب أو طريق، لا يعنى أكثر من أنه بشر مثل سائر البشر، وطالما هو بشرٌ، فهو يستخدم الوسائل في العلاج، أما الله الشافى المعافى فيشفى المرضى بالأمر وليس بالوسائل، لأن الله عز وجل ليس فى أمره جعل، ولكن أمره كن فيكون، بل وأقرب من ما بين الكاف والنون.

وإلى آخر آيتين في الإصحاح التاسع وهما: (٣٧، ٣٨) وهذا نصهما:

٩: ٣٧- «حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير، ولكن الفعلة قليلون» .

9: ٣٨- «فاطلبوا من رب الحصاد، أن يرسل فعلة إلى حصاده».

ففى هاتين الآيتين كَنَّى المسيح عَلَيْكُام إلى الجمع والجموع من بنى إسرائيل، أن الأعمال الحسنة كثيرة، ولكن العاملين والفاعلين لها قليلون! وقال لهم: اطلبوا من رب الأعمال الحسنة، أن يرسل فاعلين وعاملين إلى هذه الأعمال الحسنة.

وهذا أمر من يسوع المسيح عَلَيْتَلام، أن يطلب الجموع من الله عز وجل (رب الحصاد)، ولم يطلب منهم المسيح عَلَيْتَلام أن يطلبوا منه، أو يتضرعوا إليه، بل طلب منهم المسيح أن يطلبوا من الله، ويتضرعوا إلى الله، ولو كان المسيح عَلَيْتِلام هو الله كما تدعون وتعتقدون، لقال لهم: اطلبوا وتضرعوا إلى لأننى أنا الله.

أى إن المسيح عَلَيْكُلام بشرٌ ورسولٌ إلى بنى إسرائيل، يدعوهم إلى توحيد الله.

وها نحن نحلق فوق الإصحاح العاشرونهبط على الآية (٦) وهذا نصها: "١: ٦- «بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة».

وهذا أمر من المسيح عَلَيَكَلِم، إلى رسله وتلاميذه وحوارييه أن يذهبوا، ويُكرِّزُوا إلى العاصين من بنى إسرائيل، فإذا كان التلاميذ مُرسلين من المعلم إلى الضالين والعصاة من بنى إسرائيل، فمن الأحرى أن يكون المعلم، ابن مريم عليهما السلام مُرسَلاً من الله إلى بنى إسرائيل الضالين والعاصين، ليردهم إلى الطريق القويم.

ولنطير فوراً إلى الإصحاح الخامس عشر من إنجيل متى إلى الآية (٢٤) وهى: ١٥ : ٢٤ - «فأجاب وقال: لم أُرسَلُ إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة».

وفى هذه الآية اعتراف وإقرار من المسيح عَلَيْكَا أنه رسولٌ من الله، ومبعوثٌ من الله إلى الضالين من بني إسرائيل، أي إنه بشرٌ رسولٌ وليس هو الله، وحاشا لله.

ولنلاحظ هنا أن المسيح عَلَيْكَالِم، أقر بنفسه أنه رسول خاص إلى بنى إسرائيل، وليس الرسول الخاتم أو النبي الخاتم، بل مبعوث خاص من الله إلى الضالين من بنى إسرائيل، وكما قال المولى عز وجل فى قرآنه الأعظم:

#### ﴿ وَرَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [آل عمران: ١٠].

وفى هذه الآية ١٥: ٢٤ من إنجيل متى، النفى الكامل والشامل لوثيقة الراهب بحيرا النسطورى المزعومة، والتى تترنمون بها أيها الكتاب، بل وتلوحون بها أنها قد جعلت من الإسلام دينًا موضوعًا، ومن القرآن كلامًا موضوعًا، ومن نبينا محمد ﷺ إنسانًا مدعيًا، وحاشا لله.

ولنتواصل في الإصحاح العاشر ولنتوقف عند الآية (٢٠) وهذا نصها: ١٠ : ٢٠ - «لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم».

وهنا نوه المسيح عَلَيْتَكِم وأكد لتلاميذه وحوارييه، بأن روح الله هي التي تتكلم وتتحدث، في هؤلاء التلاميذ والحواريين، وكلمة «أبيكم» هنا نسب الآب إلى تلاميذه وحوارييه، فهل كل هؤلاء التلاميذ

والحواريين أبناء الله جسدًا، وحاشا لله؟ لا يمكن، إذن نرجع إلى أن كلمة ابن الله، أى المؤمن بالله، وبالتالى أبناء الله أى المؤمنون بالله عنز وجل، أى الموحدون باسم الله الواحد الأحد، وليس الثالوث الأقدس كما تزعمون.

وإلى الآية (٢٣) من نفس الإصحاح العاشر، والتي يتحدث المسيح عَلَيْكَالْم، فيها عن مجيئه الثاني، وظهوره الثاني وهي:

# . ١: ٢٣ - «فإنى الحق أقول لكم لا تُكَمِّلُونَ مُدُنَ إسرائيلَ حتى يأتى إبن الإنسان».

ولنقف هنا عند كلمة «إبن الإنسان»، التي أطلقها المسيح علي على نفسه، أي إن المسيح ليس هو الله، بأي حال من الأحوال، وحاشا لله، بل المسيح عليها السلام وابن داود عليها.

وإن ظهور المسيح عليه ومجيئه الثانى، سيكون بعد اكتمال مدن إسرائيل، أو اكتمال مملكة إسرائيل، وبلوغها المنتهى فى الظلم والغى والضلال، لأنه مسعوث ومرسل من الله أصلاً إلى الضالين من بنى إسرائيل، كما علمنا من الآيات السابقة، ومجيئه الثانى ليس كنبى، وذلك لأن النبوة قد ختمها الله عز وجل بخاتم الأنبياء محمد رسول الله عليه من أولياء الأمة المحمدية، وسيكون خاتم الأولياء كما ذكرت لكم.

إذن المسيح عَلَيْتَهِم هو بشرٌ ورسولٌ إلى بنى إسرائيل، ليدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد وتقديس اسمه الفرد الصمد، ومعرفة أن الله لم يلد ولم يُولد، والتأكد أن الله لم يكن له كُفواً أحد.

#### وإلى الآية (٢٩) من الإصحاح العاشر ذاته وهذا نصها:

# . ٢٩:١ «أليس عصفوران يباعان بفلس، وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم».

أى لا يتم شيء في الأكوان مهما كان بسيطًا، وضئيلًا، إلا بإذن الله أبيكم

أيها المؤمنون بالله، وهنا نفى المسيح عَلَيْسَلِم أى شيء فى الوجود، مهما كان ضئيلاً وبسيطًا، عن إذنه وأمره كرسول وكنبى، وأرجع كل شيء لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، أى إن الله وحده المتصرف فى الأكوان، وليس المسيح.

إذن كل شيء في الأكوان لا يتم إلا بإذن الله، وليس بإذن أي مخلوق، والمسيح عَلَيْتَلِم ما هو إلا مبعوث من الله، وليس شريكًا لله، وليس ابن الله جسدًا، كما تدَّعُون أيها المؤلفون، إذن الله هو الفعال في هذه الأكوان جمعاء حتى في كل الأشياء الزهيدة البسيطة، لا شريك له في فعله وفي مُلكه، وفي هذه الآية ١٠: ٢٩ نفي المسيح عَلَيْتَكِم تمامًا عقيدة الثالوث المقدس المزعومة.

ولنختتم حديثنا عن الإصحاح العاشر بالآيتين: (٣٢، ٣٢) وهما:

- ۱ : ۳۲ «فكل من يعترف بى قدام الناس، أعترف أنا أيضًا به قدام أبى الذى في السموات».
- ۱۰ : ۳۳ «ولكن من ينكرنى قدام الناس أنكره أنا أيضاً قدام أبى الذى في السموات».

وهنا نجد لفظ «أبى»، أى إلهى الله، الذى أنا أؤمن به كاله واحد فرد، وإضافة الذى فى السموات تنزيه لله بالعلو والتعالى، والرفعة والسمو، عن كل الصفات الدنية وهذا هو عين التوحيد الإلهى من عيسى عليسيهم.

إذن كل من يعترف بالمسيح عليه كرسول أو كنبى من عند الله، يعترف به المسيح عليه أمام أبيه، أى ربه وإلهه، وهو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، وكذلك من لم يعترف بالمسيح عليه كرسول وكنبى أرسله الله للناس، لا يعترف به المسيح عليه أمام الله الواحد الأحد، وهذا تصريح بل وأمر من المسيح عليه للجموع من بنى إسرائيل، أن يعترفوا به ويعتقدوا فيه، بصفته نبى ورسول وبشر من الله للناس (الضالين من بنى إسرائيل)، وهذا أمر لكم أيها المؤلفون والكتاب بأن لا تعترفوا بالمسيح كإله أو كابن الله، وحاشا لله.

أما آن لكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أن ترجعوا عن أباطيل الثالوث المقدس المزعوم، وتعترفوا بالمسيح عليه كنبى وكرسول وكبشر، حتى يعترف بكم أمام الله عز وجل، ويشهد لكم بالخير والفوز بالنعيم في الدار الآخرة؟

وفى هاتين الآيتين (٣٢، ٣٣) تصريح من المسيح عَلَيْكَالْم، بأنه سيكون شهيدًا على كل من أنكر أنه نبى ورسول وبشرٌ من الله، وسيكون عَلَيْكَالْم شهيدًا لكل من آمن به نبيًا ورسولاً وبشرًا، يدعو إلى وحدانية الله، الواحد الأحد.

وها نحن نحلق فوق الإصحاح الحادى عشر من إنجيل متى فى الآية (١٩) وهى:

١١: ١٩- «جاء إبن الإنسان يأكل ويشرب فيقولون هوذا إنسان».

وفى هذه الآية كرر المسيح عَلَيْكَلِم تسمية نفسه بابن الإنسان، ووصف نفسه بهذا الاسم البليغ، ليتحاشى ويتجنب عبادة أحد من الناس له، كما فعلتم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، وقال المسيح عَلَيْكَلِم عن نفسه «جاء إبن الإنسان يأكل ويشرب»، إذن المسيح عَلَيْكَلِم أنه ابن الإنسان، يأكل، بل ويشرب، كما يأكل الناس ويشربون، فهل الله يأكل ويشرب أيها المؤلفون الأجلاء؟

وهذه دلالة أكيدة على بشرية المسيح عَلَيْكَا وفيها النفى التام، والدحض الكامل، لادعائكُم على المسيح عَلَيْكَا أنه ابن الله أو أنه الله، وإليكم ما قاله آباؤكم وأجدادكم عن المسيح بأنه «إنسان»، بأن قالوا: «هو ذا إنسان»، أى إن آباء كم وأجدادكم اعترفوا في إنجيلكم أن المسيح عَلَيْكَا إنسانٌ، ولكن مجامعكم هي التي أقرت بربوبية المسيح، وهي التي أدخلت ألوهية المسيح، وهي التي بدرت كلام المسيح عَلَيْكَا .

إذن هذه الآية (١٩) أقرت وأكدت على أن المسيح عَلَيْكُم ما هو إلا بـشرٌ ورسولٌ ونبى لله، يأكل ويشـرب كباقى الناس، وهذه الآية أيضًا تنفى زعمكم أن المسيح عَلَيْكُم، هو الأقنوم الثانى في عقيدة الثالوث المقدس المزعومة.

وإلى الآيات (٢٥، ٢٦، ٢٧) من الإصحاح الحادي عشر والتي نختم بها

حتى نفند بل وندحض ادعاءاتكم أيها المؤلفون:

۱۱: ۲۰- «في ذلك الوقت أجاب يسبوع وقبال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض».

۱۱: ۲۱- «نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرة أمامك».

۱۱: ۲۷ - «كل شيء قد دُفعَ إلى من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا : ۲۷ - ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يُعلنَ لهُ».

وفى هذه الآيات حمد المسيح عليه الله عز وجل بأن قال: أحمدك أيها الآب (الله)، فهل يحمد الله الله؟ أو هل يحمد المسيح عليه نفسه؟ وحاشا لله، بل وأقر المسيح عليه بأن الله رب أى إله السموات والأرض، فهل المسيح عليه هو رب السماء والأرض؟ وهل لو كان هو رب السماء والأرض، فلماذا طلب من الله عز وجل أن يعبر عنه كأس الصلب والقتل كما سترون فى باقى هذا الفصل؟

إذن المسيح بشرٌ رسولٌ يحمد الله عز وجل رب السماء والأرض، بل وأضاف المسيح عليه في الآية (٢٦) قائلاً: «نعم أيها الآب»، أى فعلاً أيها الرب الإله، الله أنت، مُستحق للحمد والنعمة والثناء، وذلك لأنك يا الله السبب والأصل في كل الموجودات، وأضاف المسيح عليه مُخبراً الجموع من بني إسرائيل، بأن كل شيء من معجزات وإنجيل، حتى الحمد ذاته، والذي أشار له في الآية (٢٥) قد جاء إليه من الله ذاته، حتى يدعو المسيح عليه إلى توحيد الله كرسول وكنبي، وما من أحد يعرف الرسول أو المؤمن بالله إلا الله، وكذلك لا أحد يعرف الله حق المعرفة إلا الرسول، أو النبي، أو المؤمن بالله الواحد الأحد.

أليس في هذه الآيات من تأكيد على أن الحمد، والوحدانية والفردانية لله عز وجل، وكذلك التأكيد على أن المسيح رسول الله، ونبى الله، مالك السماء والأرض، وكذلك أكد المسيح على أن معنى كلمة ابن الله أى المؤمن بالله، وكذلك نسب المسيح كل ما فعله من معجزات، وكل ما قاله في الإنجيل إلى

الآب (الله)، أي إن الله هو الفعَّال، وهو الفاعل، أما المسيح عَلَيْتُهُم، فما هو إلا مبعوث من الله يُنفِّذ ما أمره به الله.

أليس في الإصحاح الحادي عشر الردود الشافية على ادعاءاتكم، وفيها الدحض التام على مزاعمكم، أيها المؤلفون من أهل الكتاب.

وها نحن على أعتاب **الإصحاح الثانى عشرمن إنجيل متى**، لنجد الدلائل والتأكيدات، على أن المسيح ما هو إلا بشر رسول ولا يمكن أن يكون بأى حال من الأحوال الله، وحاشا لله، كما تدعون وتزعمون، وإلى الآية (٨) وهى:

١٢ : ٨- « فإن إبن الإنسان هو رب السبت أيضاً».

وقد سُقْتُ هذه الآية لتأكيد أن المسيح عَلَيْكَا لهم يترك فرصة إلا وأكد أنه ما هو إلا ابن الإنسان، أى ابن مريم عليها السلام، وابن داود عَلَيْكَا .

وهاكم الآيتين (١٧) و(١٨) من الإصحاح الثاني عشر وهما:

۱۲: ۱۷ - «لكى يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل:»

۱۲: ۱۸ - «هو ذا فتاى الذى إخترته. حبيبى الذى سُرَّتُ به نفسى. أضع روحى عليه فيُخْبر الأمم بالحق».

وفى هاتين الآيتين اعترافٌ من النبى إشعياء عَلَيَكَلا ببشرية المسيح عَلَيكه بقوله: «هوذا فتاى»، فكلمة فتى لا تعنى إلا بشرًا إنسانًا، ولا يمكن أن تعنى غير ذلك، وكلمة «أضع روحى عليه» أى أساعده بالروح القدس، أى إن الله سوف يساعد المسيح عَلَيكه بالروح القدس، وهذا هو شأن جميع الأنبياء والمرسلين، الذين ساعدهم الله ودَعَمَهُم بالروح القدس، جبريل عَلَيكه .

وفى هذه الآية من الإصحاح الثانى عشر من إنجيل متى، دحضٌ لمزاعمكم من اعتبار المسيح عَلَيْكُلْم والروح القدس عَلَيْكُلْم مشتركين فى عقيدة التثليث، أو مشتركين فى عقيدة الثالوث المقدس الأقدس، كما تدَّعون أيها المؤلفون الأعزاء.

ولو أن هذه النبوء ة تخص نبينا محمد عَلَيْهُ، وهذه كلمات الله لمحمد يوم القيامة، لأنه شهيد على كل الأمم، كما ستعلمون أيها المؤلفون والكتاب، ولكننى فسرتها على عيسى عَلَيْكُه، لأن الأنبياء أخوة فدينهم واحدٌ وهو الإسلام، دين الله القديم الأقدم، ولكننى أؤكد لكم أنها تخص محمدا عَلَيْهُ.

وإلى الآية (٢٣) من نفس الإصحاح (١٢) وهذا نصها:

١٢ : ٣٣ - «فُبُهتَ كل الجموع وقالوا: ألعل هذا هو إبن داود؟».

وفى معنى هذه الآية اعتراف كل الجموع من بنى إسرائيل المعاصرين للمسيح عَلَيْتَكِم، بأنه هو ابن داود عَلَيْتَكِم، أى إن يسوع المسيح عَلَيْتَكِم، ليس ابن الله، وحاشا لله، بل هو المسيح عَلَيْتَكِم ابن داود عَلَيْتَكِم، أى إن المسيح عَلَيْتَكِم بشرٌ تناسل عن بشر، وليس هو الأقنوم الثانى فى الثالوث المقدس.

وإلى الآية (٢٨) من الإصحاح الثاني عشر ذاته وهذا نصها:

۱۲ : ۲۸ - «ولكن إن كنت أنا بروح الله أُخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله».

وفى هذه الآية اعتراف من المسيح عَلَيْكُم أنه يستعين بروح الله أو بالروح القدس عَلَيْكُم، على إخراج الشياطين من أجساد البشر، وهذا إقرار ببشرية المسيح عَلَيْكُم، وأنه كنبى دعمه الله عز وجل بالروح القدس

والسؤال لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب الذين تعتقدون في ألوهية المسيح ، هل يستعين الله بمخلوقاته، أم يأمر الله ويُسخر مخلوقاته؟

وإلى الآية (٣٢) من نفس الإصحاح (١٢) وهذا نصها:

١٢: ٣٢- «ومن قال كلمة على إبن الإنسان يُغفر له».

اعتراف من المسيح عَلَيْكَام أنه ابن الإنسان، وليس ابن الله، أو الله، وحاشا لله، كما تدَّعون أيها المؤلفون والكتاب، وليس أقنومًافي الثالوث المقدس.

وإلى الآية (٤٠) من ذات الإصحاح (١٢) وهذا نصها:

## ۱۲ : ٤٠ - « لأنه كما كان يُونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون إبن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال .

وقد سنُقْتُ هذه الآية لبيان أن يسوع المسيح عَلَيْكَلِم، قد شبه نفسه بيونس بن مستى (يونان) عَلَيْكِلم، إذن المسيح عَلَيْكِلم بشرٌ ورسولٌ ونبيٌ إلى بنى إسرائيل، وأسألكم هل يُشَبِّهُ الله نفسه بنبى أو رسول كائنًا من كان؟ «فالله ليس كمثله شيء»، وأسألكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء هل يموت الله ويُدفن ثلاثة أيام وثلاث ليال ويقوم بمساعدة ملائكته؟ استحالة وحاشا لله، وتعالى الله.

وإلى الآية (٥٠) من نفس الإصحاح الثانى عشر والتى ختم المسيح عليكام بها هذا الإصحاح حتى يُبين لكم أنه بشرٌ رسولٌ وهي:

## ۱۲: ۰۰- «لأن من يصنع مشيئة أبى الذي في السموات هو أخي وأخي وأمي».

إذن صرح لكم المسيح عَلَيْكُلاً، أن كل من يصنع مشيئة الله رب السموات، وهي توحيد الله وعدم الإشراك به، بل واعتبارى أننى رسول الله ونبيه، وأننى بشر ورسول أعتبر أنا المسيح هذا الإنسان الذى يعبد الله على تلك المعتقدات السامية، هو أخًا لى وأختًا لى وأمًا لى، أى يكون ابن الرب أو ولى الله من يفعل ذلك، إذن ساوى المسيح بينه وبين من يعبد الله أو بُؤمن بالله، إذن يسوع هو بشر مثل هؤلاء أى أخ لكل هؤلاء، أى إنه بشر رسول .

وهنا أكد المسيح عَلَيْظَاهِ، أنه لا توجد له مشيئة مع مشيئة الله عز وجل، وهذا يتوافق مع قرآننا الأعظم: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].

وكذلك أكد المسيح عَلَيْكَا أن مشيئة الله في الكل، هي الإيمان بالله، وتوحيده وعدم الإشراك بالله، وهي مُراد الله في الأكوان.

وها نحن نُحلِّق فوق الإصحاح الثالث عشر ونهبط على الآيتين (٤٥، ٥٥) من هذا الإصحاح لنوضح لكم المزيد من الحقائق وهما:

١٣ - ٥٤ - «ولما جاء إلى وطنه كان يُعَلِّمهُم في مجمعهم حتى بهُ تُوا وقالوا: من أين لهذا هذه الحكمة والقوات».

۱۳ : ۰۵- «أليس هذا إبن النجار؟ أليست أمه تُدعى مريم؟ وإخوته يعقوب ويوسى وسمعان ويهوذا؟».

وهذا اسم إشارة عائد على المسيح عَلَيْكَام، والذى يعلمون عنه أنه بشر وأمه مريم، بل ويعتقد بعض المسيحيين وبنو إسرائيل أنه ابن يوسف النجار، الذى كان خطيبًا لمريم عليها السلام، ويعتقدون أن يوسف هو أبوه.

إذن المسيح عَلَيْظَام في هذه الآيات، كما تبين لنا ولكم ولكل الجُموع من بنى إسرائيل، بشرٌ ورسولٌ من الله لبنى إسرائيل، ولم يعتبره أجدادكم وآباؤكم من بنى إسرائيل إلهًا، أو أنه ابن الله الجسدى، وحاشا لله.

ومعًا إلى الآيتين (٥٦، ٥٧) في نفس الإصحاح الثالث عشر وهذا نصهما: ١٣ : ٥٦ - «أوليست أخواته جميعهن عندنا ؟ فمن أين لهذا هذه كلها».

۱۳ : ۰۷ - «فكانوا يعثرون به وأما يسوع فقال لهم: ليس نبى بلا كرامة الا في وطنه وفي بيته».

فلو نظرنا لقول الجموع من بنى إسرائيل، فى بلد المسيح عليه الناصرة، «فمن أين لهذا هذه كلها»، فهم يتعجبون أن لهذا المسيح عليه هذه المعجزات كلها، واسم الإشارة «هذا»، يدل على تعجبهم من أن المسيح عليه بشر ذو معجزات كثيرة، ولم ينظر إليه أيًا منهم على أنه الله، أو ابن الله، بل ولم يقبلوا المسيح عليه كثالث ثلاثة؟

وفى الآية (٥٧) الدليل الأكيد الصريح، فى قول المسيح للجموع من بنى إسرائيل فى الناصرة: «ليس نبى بلا كرامة إلا فى وطنه وفى بيته» وهذا اعتراف من المسيح عليه لكم أنه عليه ما هو إلا نبى ورسول وبشر، وأن له المعجزات والكرامات الكثيرة إلا فى بلده الناصرة، وبين أهله الذين تربى بينهم وفى وسطهم. وأنه عليه ليس الأقنوم الثانى ولا الأول فى عقيدة الثالوث المقدس.

أليس في اعتراف المسيح عَلَيْكَا له الله لبي ورسول وبشر، خرج من بلد الناصرة، الدليل الكافي لكم على أنه عَلَيْكَا بشرٌ رسولٌ بعثه الله لبني إسرائيل ليكمل التوراة بالإنجيل، ويهدى الضالين منهم.

وها نحن في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل متى عند الآية (٢٣) وهي:

#### ١٤ - «وبعد ما صرف الجموع صعد إلى الجبل مُنفرداً ليُصلى».

وهذه الآية تُوضح لكم أن المسيح عَلَيْكُلاً، صعد إلى الجبل منفردًا ليصلى، وهذا يدل على أنه عَلَيْكَلاً ما هو إلا مخلوقٌ وعبدٌ لله، ورسولٌ بشرٌ من عند الله لبنى إسرائيل، وإلا لو كان عَلَيْكَلاً هو الله، أو ابن الله الجسدى، وحاشا لله، فهل كان يُصلى الله لله؟

فالله عز وجل يُصلَكَى ويُتَعَبَّد له ولا يُصَلِّى هو، فهل يُصلِّى الله إلى نفسه؟!

وهذه الآية لكم هى البرهان الأكيد على بشرية المسيح عَلَيْكَابِم، وعلى عبوديته لله، وعلى أنه عَلَيْكِابِم ليس الأقنوم الأول، ولا الأقنوم الثانى في عقيدة الثالوث المزعومة تلك، والتي ملأتم بها الأكوان، يا أهل الكتاب.

وإلى الآية (٣٣) من نفس الإصحاح الرابع عشر وهذا نصها:

# ٣٣: ١٤ - «والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله»

وهذه دلالة لكم يا أهل الكتاب ، أن السجود للمسيح عَلَيْتَلَام سجود انحناء وإجلال واحترام، وليس سجود عبادة، وإلا لقالوا له بالحقيقة: أنت الله، وكلمة ابن الله تعنى المؤمن بالله، أي رسول الله، أو نبى الله، أو صَفَى الله.

وها نحن قد دخلنا الإصحاح الخامس عشر بالتحديد في الآية (١٣) وهي: ١٥ - «فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السَّموي يُقلع».

وهذه الآية على لسان المسيح عليه تعنى أنه لا توجد أى تعاليم من المسيح ذاته، وإنما كل التعاليم والقيم والمثل من الله السماوى، الواحد الأحد، فإن المسيح أرجع تعاليمه وإنجيله وكل معجزاته إلى الله الواحد الأحد، بل أرجع إرساله ونبوته إلى الله الواحد الأحد، وهذه الآية هى دعوة من المسيح عليه لكل أهل الكتاب لتوحيد الله عز وجل، فأين عقيدة الثالوث المقدس تلك التى تزعمونها؟!

أليس في هذه الآية من دحض لما تزعمونه من ألوهية المسيح عَلَيْكَلْم؟

أما الآية (١٤) فهي إهداء من المسيح لكم أيها المؤلفون والكتاب وهي:

١٥: ١٥ - «اتركوهم، هم عُميانٌ قادةُ عُميان. وإن كان أعمى يقود أعمى يعود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة».

وهذه الآية قالها المسيح عَلَيْكُم في أجدادكم وآبائكم الذين حَرَّفُوا الإنجيل والكتاب المقدس، وحَرَّفُوا الرسالات والرسل عن مسارهم وعن أهدافهم النبيلة، بوصفهم عُميان قادة عُميان؛ والباقى في الآية (١٤) نتيجة حتمية لذلك.

أليس في هذه الآية من دعوة المسيح عَلَيْكُم لأهل الكتاب بالتفكر في كل المعتقدات والعقائد، التي قد ورثوها عن الآباء والرهبان والأساقفة، حتى تعلموا الحق ولا تكونوا عميانًا يا أهل الكتاب؟ وقادة عُميان!!

وهيا بنا إلى الآية (٢٢) من نفس الإصحاح الخامس عشر وهذا نصها:

۱۰: ۲۲ - «وإذا إمرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: إرحمني يا سيد يا إبن داود».

وفى هذه الآية اعتراف أيضًا من المرأة الكنعانية، بأن المسيح عَلَيْتَكُم بشر، بل وابن بشو، بل وابن داود، ولم تنظر إليه على أنه الله، وحاشا لله، فهل المسيح لم يظهر لكل هؤلاء على حقيقته، وظهر لبعض الخصوص على حقيقته الإلهية كما في عقيدة الثالوث المقدس؟.

وإلى الآية (٣١) من الإصحاح الخامس عشر والتي نختتم بها هذا الإصحاح وهي:

#### ١٥: ٣١ - «ومَجَدُّوا إله إسرائيل».

إن الجموع من بنى إسرائيل مَجَّدوا وعَظَّمُوا، أى وحدوا ونزهوا وقدسوا الله الواحد الأحد، ولم يُمَجِّدُوا المسيح عَلَيَكَلِم، على الرغم من المعجزات الخارقة والأعمال البارقة التى قام بها عَلَيْكِلم، من شفاء المرضى والخرس والعمى والمشلولين! وفي هذا الإثبات القاطع أن المسيح عَلَيْكَلم، ما هو إلا رسولٌ بشرٌ من الله الواحد الأحد، الذى مَجَده الجموع من بنى إسرائيل، وأقروا بوحدانيته.

ولو كان المسيح هو الله، وحاشا لله، لقال: ومُجِّدوا يسوع الإله، ولكن القول: ومجدوا إله إسرائيل، أى إن بنى إسرائيل، مُجدوا إلههمُ الله الواحد الأحد، الذى أرسل المسيح بهذه المعجزات الخارقة ودعمه بالأعمال البارقة.

أليس في هذه الآيات من دحض ونفى لما تدعونه يا أهل الكتاب، من عقيدة الثالوث المقدس المزعومة، والتي تترنمون بها في كل المحافل، بأن الله عز وجل وحاشا لله، ذو ثلاثة أقانيم وهي الآب والابن والروح القدس.

أما آن لكم يا أهل الكتاب أن ترجعوا إلى عقيدة التوحيد لله عز وجل، والتي أصر المسيح عَلَيْكُم على دعوتكم إليها وتأكيدها لكم؟!!

وأما آن لكم يا أهل الكتاب أن تُقدسوا المسيح عَلَيْكَاهِ، وتُبجلوه على أنه بشر ونبى ورسول من الله إليكم، وتؤمنوا ببُشرياته ونُبوءاته عن نبينا المصطفى محمد رسول الله عَلَيْهِ كنبى وكرسول خاتم لكل الأنبياء والمرسلين السابقين.

وهيا بنا نطير إلى الإصحاح السادس عشر من إنجيل متى لنهبط على آيات (١٣ – ١٦):

١٦: ١٣ - «ولما جاء يسوع إلى نواحى قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلاً: من يقول الناس إنى أنا إبن الإنسان»

١٦ «فقالوا: قومُ يُوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون، إرميا أو واحد من الأنبياء».

١٦ : ١٥ - «قال لهم؛ وأنتم من تقولون إنى أنا؟».

17: 17 - «فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح إبن الله الحي».

وفى الآية (١٣) وصف يسوع عَلَيْكَا في نفسه أنه ابن الإنسان، أى أصر عَلَيْكَا على أنه بشر وابن الإنسان، وليس الله ولا ابن الله الجسدى وحاشا لله.

وفى الآية (١٤) أجابه حواريوه بأن الجموع من بنى إسرائيل متحيرون فيه، فمنهم من يقولون أنه يوحنا المعمدان عليه ومنهم من يقولون أنه إيليا أو إرميا عليهما السلام، ومنهم من يقُولُون أنه واحد من الأنبياء، أى نبى من الأنبياء، وهنا لا توجد إجابة واحدة فى الجموع من بنى إسرائيل آبائكم وأجدادكم تدل على أن المسيح علي هو الله، وحاشا لله، أو ابن الله الجسدى، وحاشا لله، كما تزعمون يا أهل الكتاب، أصحاب عقيدة الثالوث المقدس المزعومة والتى أصر المسيح على تكذيبها، وأصر على دحضها.

وإلى الآية (١٥) وهي التي جاءت بالقول الفصل من المسيح عَلَيْكَلْم، بسؤاله تلاميذه وحوارييه وأنتم من تقولون إنني أنا؟

وفى الآية (١٦) أجاب سمعان بطرس نائبًا عن تلاميذه وحوارييه: «أنت هو المسيح إبن الله الحي» أي إن إجابة سمعان بطرس أكدت أن يسوع هو المسيح عليكلام.

إبن الله: أي رسول الله أو نبي الله أو المبعوث من الله الحي الذي لا يموت.

الحى: الذى علمنا أنك تُرفع، وتبقى حيًا إلى آخر الزمان، بالمجىء والظهور الثانى لك أيها المسيح، أو أن الحى صفة للذات الإلهية الله، وهُو الحى الذى لا يموت أو الحى القيوم، الواحد الأحد، الأبدى الأزلى، الديمومى القديم الأقدم، الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، والقديم المتجدد.

إذن حتى سمعان بطرس أجاب على يسوع عَلَيْكُم نيابةً عن التلاميذ والحواريين أنه بشرٌ رسولٌ، ولم يُجِب على أنه الله ، وحاشا لله، ولم يُجِب على أنه الله الجسدى، وحاشا لله.

ولكن كلمة ابن الله على العموم في الكتاب المقدس تعنى المؤمن بالله الواحد الأحد، وفي هذه الآيات لا يوجد تصريح أو تلميح غير أن المسيح هو نبى من الأنبياء ولنأت إلى الطامة الكبرى في نفس الإصحاح السادس عشر

وهي: انتهار المسيح عليه السمعان بطرس وتعنيفه حين قال له: يا رب في الآيات (٢٢، ٢٢).

١٦: ٢٢ - «فأخذه بطرس إليه وإبتدأ ينتهره قائلاً: حاشاك يا رب. لا يكون لك هذا ».

١٦: ٢٣ - «فالتفت وقال لبطرس: إذهب عنى يا شيطان، أنت معشرة للناس». لأنك لا تهتم بما لله، لكن بما للناس».

وفى هاتين الآيتين (٢٦، ٣٣) الطامة الكبرى لكم أيها الكتاب والمؤلفون من أهل الكتاب، الذين تدعون أن المسيح عليه هو الله، فلقد انتهر المسيح سمعان بطرس حينما ادعى أن المسيح عليه هو الرب، أى الله، وقال له يا رب، بل ووصف عليه سمعان بطرس حينما قال له ذلك بأنه شيطان، وأن سمعان بطرس سيكون العثرة للمسيح عليه بمقولته هذه، بل وقال عليه لسمعان بطرس بأنه لا يهتم بما لله من توحيد وعدم إشراك، ولكنه يهتم بأن يظهر للناس ربوبية المسيح، والتي سوف يفهمها الكثير من الناس فهما خاطئا، يؤدى بالناس إلى إشراك المسيح عليه مع الله الواحد الأحد، الفرد الصمد.

وأُذكركم بأن بطرس أول من أدخل عقيدة الشرك بالله، وذلك بمقولته هذه التي تحتمل التأويل، أن المسيح عَلَيْتَكِم هو الرب أو الله، وحاشا لله.

وقال المسيح عَلَيْتَكِم لبطرس: أنت سوف تجعلني أعشر فيك، وأختلف معك أيها البطرس، لأنك لا تهتم بما لله الواحد الأحد، بل تهتم بما للناس مثلى.

إذن جعل المسيح عَلَيْكُا فه مع الناس، و اعترف لبطرس أنه بشر مثل سائر الناس، وليس الله كما تدعون، أو ابن الله الجسدى، وحاشا لله.

وهنا سمَّى المسيح عَلَيْكَا كُلَّ من يدعوه إلهًا أو الله، أو ابن الله الجسدى شيطانًا، بل وأخبر بأن هذا المدعى سيكون عثرة له عن الله الآب في الدنيا والآخرة.

وإلى الإصحاح السادس عشر ذاته وإلى الآية (٢٧) وهذا نصها:

۱۲: ۲۷ - «فإن ابن الإنسان سوف يأتى فى مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يُجازى كل واحد حسب عمله».

وعلى هذه الآية استند الكثيرون من أهل الكتاب، على اعتبار المسيح عليه مالك يوم الدين، وحاشا لله، مع أن الآية صريحة تؤكد أنه عليه أصر على تسمية نفسه بابن الإنسان، أى بشر رسول سوف يأتى يوم القيامة كغيره من الرسل والأنبياء تحت ظل الله الواحد الأحد، ويومها يجازى الله كل واحد على حسب أعماله، وفي هذه الآية تصريح من المسيح عليه بأنه سيكون شهيداً على أمته من بنى إسرائيل، كنبى ورسول من الله يوم القيامة في ظل الله وملائكة الله.

وفى هذه الآية التصريح بأن الله هو مالك يوم الدين، وليس ابن الإنسان المسيح عليه الذى سيكون فى مجد وعزة الله، وفى ظل الله، كغيره من الأنبياء والمرسلين، وسيكون عليه فى يوم القيامة شهيداً على بنى اسرائيل، وغيره من الأنبياء والرسل كل شهيد على أمته التى أرسله الله إليها، وفى الآية دحض كامل وشامل لعقيدة الثالوث المقدس، كما أن فيها دحضاً ونفياً أن عيسى عليه هو مالك يوم الدين، وحاشا لله.

وها نحن ندخل في رحاب الإصحاح السابع عشر من إنجيل متى في الآية (٥) وهي:

۱۷ : ٥- «وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم، وصوت من السحابة قائلاً: هذا هو إبنى الحبيب الذي به سررت له إسمعوا».

وإذا كان هذا فعلاً هو صوت الرب، فالمقصود هنا من «هذا هو ابنى الحبيب، وهذا هو الحبيب، أى هذا هو رسولى الحبيب، وهذا هو المؤمن بى الحبيب، وهذا هو المبعوث لى الحبيب، الذى به قد سعدت وابتهجت، لأنه يُبلِّغ لكم ما أمرتكم به، وما أمرته به لكم، من تعاليم وقيم ومُثُل، فاسمعوا له فيما ينصح لكم،

واسمعوا له فيما يأمركم به من توحيدي أنا الله الواحد الأحد الفرد الصمد.

وإلى الآية (١٢) في الإصحاح السابع عشر، وهي تدل على بشرية المسيح بالتصريح من المسيح عَلَيْتُهُم للجموع من بني إسرائيل، وحوارييه وهذا نصها:

١٧ : ١٧ - «كذلك إبن الإنسان أيضاً سوف يتألم منهم».

وفى هذه الآية أكد المسيح عَلَيْكُم للكل أنه ابن الإنسان أى بشر رسول كما أكد لكم جميعًا أنه سوف يتألم، وهذا التألم صفة بشرية لبنى آدم، ولا تكون لله عز وجل المنزه عن التألم، فهل يتألم الله؟ وهل لله الصفات البشرية؟ أليس في هذه الآية من تأكيد على بشرية المسيح عَلَيْكُم، بقوله هو وبإقراره ذاته، وباعترافه لكم؟

وإلى المزيد من آيات الإصحاح السابع عشر والتي تؤكد لكم بشرية المسيح وإلى الآيتين (٢٢، ٢٢):

١٧: ٢٢ - «وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: إبن الإنسان سوف يُسلَم إلى أيدى الناس».

١٧ : ٣٣ - «فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم، فحزنوا جداً».

وكلمة «فيقتلونه» أى يحاولون قتله، وفي اليوم الثالث يقوم أى يظهر للناس ولأمه وللتلاميذ بعد رفعه، كما ظهر لهم وتوهموا أنه قام من الأموات.

وفى هاتين الآيتين أقر المسيح عَلَيْكُلِم لكل من حوله أنه ما زال يصر على تسمية نفسه بابن الإنسان، ولكنه بشر رسول إليهم من الله، بل وسوف يُسلم إلى أيدى الناس حتى يَقْتلُوهُ بصلبه، وأن ابن الإنسان سوف يموت ويقوم فى اليوم الثالث.

وهذا هو السيناريو الذى كان مُقدرا من الله الواحد الأحد للمسيح عَلَيْكُمْ حتى يُمَوِّه على الجموع من بنى إسرائيل وعلى الكل عملية رفع المسيح عَلَيْكُمْ، فهل يُسلَم الله عز وجل إلى أيدى الناس، وحاشا لله، وهل يقتل الناس الله، وحاشا لله، وهل يبقى الكون بلا إله، وحاشا لله لمدة ثلاثة أيام، حتى يقوم

الله، أترك لكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب إجابة هذه الأسئلة.

وهاتان الآيتان تؤكدان بشرية المسيح عَلَيْكَامِ تأكيدًا صريحًا وواضحًا، بما لا يدع مجالاً للشك يا أهل الكتاب.

ونتواصل مع الآية (٢٤) في نفس الإصحاح السابع عشر وهذا نصها:

۱۷: ۲۶ «وقالوا: أما يُوَّفِي معلمكم الدرهمين؟؟».

ففى هذه الآية سؤال من الذين يأخذون الدرهمين، وجامعى الجباية إلى بطرس، مستفهمين منه قائلين له: هل يُوفى معلمكم إلينا بالدرهمين؟

وهذا إقرار من الذين يجمعون الدرهمين في كفر ناحوم، بأن المسيح عَلَيْكُم ما هو إلا معلم أي بشر أي رسول ونبي، أرسله الله لبني إسرائيل، فلو كان أحد الذين يجمعون الدرهمين يعلمون أن المسيح عَلَيْكُم هو الله، لما سألوه فيهما.

ولو كان بطرس يعلم أن المسيح عَلَيْتَهِم، هو الله لنهر جامعي الدرهمين على أن هذا المعلم المسيح عَلَيْتَهِم هو الله، وحاشا لله، فهذه الآية تؤكد أن الكل من أبائكم وأجدادكم لا ينظرون إلى المسيح عَلَيْتَهُم إلا كبشرٌ رسولٌ لله الواحد الأحد.

وها نحن قد وصلنا إلى الإصحاح الثامن عشروفي الآيات (١٠،١١،١٠) واللاتي يؤكدن بشرية المسيح عليكم وعبوديته لله الواحد الأحد.

۱۸: ۱۰ - «إنظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأنى أقول لكم إن ملائكتهم في السموات كل حين ينظرون وجه أبى الذي في السموات».

۱۱:۱۸ «لأن إبن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك».

۱۸ : ۱۸ - «هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذى فى السموات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار».

وقد أقرَّ المسيح عَلَيْتَلِمْ في الآية (١٠) بوحدانية الله مالك السموات، والذي معه ملائكة هؤلاء الصغار، يشهدون وجهه. إذن لا توجد هذه الأقانيم الثلاثة

والتي تدعونها في عقيدة الثالوث المقدس المزعومة.

وفى الآية (١١) أصر المسيح عَلَيْتِهِ على تسمية نفسه بابن الإنسان البشر الرسول لله الواحد الأحد، والمبعوث لهداية بنى إسرائيل.

وأكد عَلَيْتَكُمْ في الآية (١٤) أنه لا توجد مشيئة أمام الله عز وجل مالك السموات، ولا حتى مشيئة المسيح عَلَيْتَكُمْ ذاته.

إذن المسيح عَلَيْكُا ما هو إلا بشرٌ رسولٌ من الله الواحد الأحد، وليس أقنومًا من الأقانيم الثلاثة التي تزعمون وجودها، في عقيدة الثالوث المقدس هذه.

الآية (١٩) في الإصحاح الثامن عشر تؤكد أن العاطى الوهاب هو الله عز وجل، رب المسيح علي المسلم علي المسلم المسلم علي المسلم علي المسلم ال

# ١٩ - «وأقول لكم أيضًا: إن إتفق إثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبى الذي في السموات».

وهذه الآية اعتراف من المسيح عَلَيْكَاهِم، أن العاطى هو الله مالك السموات، وأن الوهاب هو الله الواحد الأحد، وليس هو المسيح عَلَيْكَاهِم البشر الرسول من الله مالك السموات والأفلاك والأملاك.

## وفي الآية ١٨: ٢١- «حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب كم مرة يخطىء إلى أخى وأنا أغفر له هل إلى سبع مرات؟».

وفى هذه الآية سؤال للمسيح عَلَيْكُم من تلميذه بطرس قائلاً له: يا رب، أى يا أي يا أي الله المربى والمعلم والرسول المسيح عَلَيْكُم ، إذن اعتبر بطرس المسيح عَلَيْكُم المربى له، ولكنه لم يعتبره أبدًا الله، وحاشا لله، أو ابن الله الجسدى ، وحاشا لله.

ولكن من اعتبر المسيح عَلَيْكُم هو الله أو هو ابن الله الجسدى ، هى مجامعكم الكثيرة، والتى أقرت بعبودية المسيح عَلَيْكُم والروح القدس عَلَيْكُم، وأدخلت عقيدة التثليث والثالوث المقدس الأقدس، والتى ما نَوَّ عنها، أو لمح بها المسيح عَلَيْكُم، بل أصر على تسمية نفسه بابن الإنسان.

ولنختتم الحديث عن الإصحاح الثامن عشر بالآية (٣٥) وهذا نصها:

۱۸ : ۳۵ - «فهكذا أبى السماوى يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته».

وهنا ذكر المسيح عليه أن الذي يغفر الذنوب للعباد هو الله الأعظم، الواحد الأحد، الذي في السماء، ولم ينسب المسيح عليه الغفران أو المسامحة عن هذه الذنوب لنفسه، بل وشرط غفران الله عز وجل للذنوب للعباد، أن يتجاوز العباد ويعفوا عن زلات وعثرات الآخرين في حقوقهم، إذن الغفور هو الله، والعفو هو الله، والغفار هو الله الواحد الأحد، وليس المسيح عليه البشر الرسول.

وها نحن ندخل الإصحاح التاسع عشر من إنجيل متى، عند الآيتين (١٦، ١٧)، حتى يتبين لنا ولكم أن المسيح عليكم دعا إلى توحيد الله الواحد الأحد، كما دعا عليكم إلى عبودية الله، وصرح بأنه ما هو إلا عبد لله.

۱۹: ۱۹ - "وإذا وأحدٌ تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟».

۱۹: ۱۷ - «فقال له: لماذا تدعوني صالحًا؟ ليس أحد صالحًا إلا واحدٌ وهو الله».

وهنا نلاحظ أن الذى دعا المسيح عَلَيْكُلْم وأقبل عليه ليسأله، أطلق عليه لفظ المعلم، أى المربى والرسول، وأضاف السائل للمسيح عَلَيْكُلْم لفظ الصالح، فصحح له المسيح عَلَيْكُلْم، وأجاب السائل وأصر على عقيدة التوحيد لله وعدم إشراكه مع الله، بأى حال من الأحوال، ولو بلفظ «صالح».

وقال المسيح عَلَيْتَكُم للسائل: لماذا تدعوني صالحًا؟ أي صحح المسيح عَلَيْتُكُمُ العقيدة للسائل، وأصر على عقيدة التوحيد لله عز وجل.

فياله من تواضع جَم من المسيح عَلَيْكَلام، وياله من تصحيح للمفاهيم من المسيح عَلَيْكَلام، قائلاً له «ليس أحد صالحًا إلا واحدٌ وهو الله».

وهذا هو التأكيد من المسيح عليه المسيح عليه الواحد، لله الواحد الأحد، بل وإقرار من المسيح عليه على عبوديته لله الواحد، لأنه ليس صالحًا إلا واحد وهو الله، وهذا هو الدليل الأكيد من فم المسيح عليه الكم يا أهل الكتاب؛ أن المسيح عليه ليس هو الله، وحاشا لله، بل هو عبد الله ورسوله، وهنا أيضًا التأكيد لكم على أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ، ولم يُولد، ولم يكن له كفوًا أحد، وفي هاتين الآيتين النفى القاطع، والدحض الساطع، لعقيدة التثليث والثالوث الأقدس على لسان نبيكم عيسى عليه المنه المناوث الأقدس على لسان نبيكم عيسى عليه المنه ا

وفى الآية (٢٦) من الإصحاح التاسع عشر يوضح المسيح عَلَيْكُم أيها المؤلفون والكتاب أن الله هو القادر المقتدر وهي:

١٩ - ٢٦ - «فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع. ولكن عند الله كل شيء مستطاع».

وفى هذه الآية أرجع المسيح عَلَيْتَكِم القدرة والاقتدار لله الواحد الأحد، ولم ينسب أى قدرة لنفسه، إذن اعترف عَلَيْتَكِم، بل وأقر بعبوديته الخالصة والكاملة لله الواحد الأحد، القادر المقتدر، مالك الملك لا شريك له ولا نِدّ له ولا ضِد.

وإلى الآية (٢٨) من الإصحاح التاسع عشر، لنجد إقرار المسيح عَلَيَكُمْ أنه ابن الإنسان، ومتى جعله الله شهيدًا على بنى إسرائيل، سيكون الحواريون شهداء على أسباط بنى إسرائيل وها هى.

۱۹: ۲۸ - «فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتمونى في التجديد متى جلس إبن الإنسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضًا على إثنى عشر كرسيًا تدينون أسباط إسرائيل الإثنى عشر».

وهذا فى اليوم الآخر، وقد وصف المسيح عَلَيْكُلُم نفسه بأنه ابن الإنسان، ولم يلمح لا من قريب ولا من بعيد، أنه مالك يوم الدين كما تدعون، بل وصف نفسه بأنه سيكون على كرسى مجده شهيدًا على بنى إسرائيل، وذلك

لأنه رسول بشر من الله لبنى إسرائيل، ولكن هنا قال المسيح عليه ، اثنى عشر كرسيًا للحواريين من تلاميذه، فكيف لم يستثن المسيح، لو كان هو القائل فى هذه الآية، لماذا لم يستثن يهوذا الإسخريوطى الذى خان المسيح عليه ، بل وأسلمه لليهود حتى يصلبوه، على الرغم من أن إنجيل متى ذاته أخبرنا بأن يهوذا الاسخريوطى هذا قد لام نفسه، بل وخنق نفسه.

فأصبح الحـواريون إحدى عشر فقط. المهم أن الحواريين سـيكونون شهداء على أسباط إسرائيل وهذا يتوافق مع قرآننا الأعظم في آية:

﴿ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ [الإسراء: ١٧].

وها نحن ندلف معًا إلى الإصحاح العشرين من إنجيل متى وهذا نصها: ٢٠ - ١٨ - «ها نحن صاعدون إلى أورشليم وإبن الإنسان يُسلَّمُ إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت».

وهنا أكد المسيح عَلَيْتَكِم على الصاق لقب ابن الإنسان على نفسه ، لأنه فعلاً ابن السيدة مريم ابنة عمران عليها السلام، وابن داود عَلَيْتَكِم.

فهل الله عز وجل يحكم عليه بالصلب والقـتل والموت وحاشا لله؟ وفعلاً تم الحكم على ابن الإنسان عَلَيْكُم بالصلب والموت والـقتـل، ولكن الله أنفـذ أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تم الحكم على المسيح عَلَيْكُم بالصلب، وتم أمر الله له بالرفع بلا قـتل أو صلب.

ومع الإصحاح العشرين وفى الآية (٢٣)، نلاحظ أن المسيح عليه أوضح لكم أنه لا يملك من الأمر شيئًا، بل الأمر كله لله الفعال لما يريد وها هى:

· ۲: ۲۰ «فقال لهما: أما كأسى فتشربانها وبالصبغة التى أصطبغ بها أنا تصطبغان. وأما الجلوس عن يمينى وعن يسارى فليس لى أن أعطيه إلا للذين أعداً لهم من أبي».

وهذا اعتراف من المسيح عَلَيْكُلِم بأنه ليس إلا بشرًا رسولًا، ينفذ تعاليم الله

عز وجل، ولا يجوز له التدخل في الأمور الإلهية، حتى فيمن يجلس عن يمينه وعن يساره فما بالكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، الذين ادعيتم أن المسيح عليه هو مالك يوم الدين، أو أنه الله، أو أنه ابن الله الجسدي، وحاشا لله.

#### وإلى الآية ٢: ٢٨- «كما أن إبن الإنسان لم يأتِ ليُخْدَمُ بل ليَخْدِمُ وليبذل نفسه فدية عن كثيرين».

وهنا أكد المسيح عليه أنه ابن الإنسان وليس هو الله، ولا هو ابن الله الجسدى، وحاشا لله، بل وأكد المسيح أنه قد جاء إلى الوجود كبشر رسول ليخدم الكثيرين في مجيئه الأول، كمكمل للتوراة بالإنجيل، وبمجيئه الثاني ليدعو الجميع إلى الإسلام المحمدى الأعظم، بل وأكد المسيح عليه بأنه سوف يضحى بنفسه كفدية عن الكثيرين من بني إسرائيل، كما كان مُ قدرًا من الله ولكن الله عز وجل قال:

### ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعندَهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٩].

وفى هذه الآية (٢٨) أكد المسيح عَلَيْكَ أنه لم يجىء حتى يُعبَدُ من الناس كإله أو ابن إله، وحاشا لله، بل جاء المسيح ليدعو الناس لعبادة الله الواحد الأحد.

وبقوله «ليبذل نفسه فدية عن كثيرين» تأكيد على بشريته عَلَيْكُم، فالله لا يبذل نفسه فدية عن أى شخص، ولا حتى الأكوان جمعاء بما فيها وبمن فيها.

وإلى الآية (٣٠) من نفس الإصحاح العشرين وهذا نصها:

### · ۲ : ۳۰ «وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما سمعا أن يسوع مُجتاز صرخا قائلين: إرحمنا يا سيد يا إبن داود».

وهذه الآية تؤكد أن الأعميين الجالسين على الطريق، يعلمان أن المسيح عليه الله الله عليه قائلين: يا سيد! يا ابن داود، ولهذا ناديا عليه قائلين: يا سيد! يا ابن داود، ولم ينادياه يا الله أو يا ابن الله الحقيقى الجسدى، كما تزعمون وتدعون.

وهيا بنا نحلق فوق الإصحاح الحادى والعشرين من إنجيل متى ونهبط على الآية (٩) وهذا نصها:

٢١ - «والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أُوصَناً لإبن داود! مبارك الآتى باسم الرب! أُوصناً في الأعالى».

فى هذه الآية أصرت الجموع على تسمية المسيح عليه بابن داود عليه بل وأكدوا على أن المسيح عليه هو آت باسم الرب، أى مبعوثًا ورسولاً من عند الله عز وجل، إذن ابن داود تؤكد بشرية المسيح عليه والآتى باسم الرب أى نبيًا ورسولاً من عند الله، فهذا ما أكده آباؤكم وأجدادكم فى الجموع من بنى إسرائيل، أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، فمن أين أتيتم بأن المسيح عليه الله متجسداً فى بشرية المسيح، أو أن المسيح هو ابن الله الجسدى، وحاشا لله.

وكل هذه الآيات تنفى مزاعمكم فى عقيدة الثالوث المقدس المزعومة، وأنه عليها أقنوم فيها، بل ما هو إلا بشرٌ ورسولٌ.

وهيا بنا إلى الآية (١١و ١١) من الإصحاح الحادى والعشرين لنجد الحقائق الدامغة وها هما:

۲۱: ۱۰ - «ولما دخل أورشليم إرتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟».

۱۲: ۲۱ - «فقالت الجموع: هذا يسوع النبى الذى من ناصرة الجليل!!».

فبالله عليكم لو كان المسيح عَلَيْكَا هو الله، وحاشا لله، فهل كانت أورشليم بسكانها يسألون من هذا؟ فالسؤال هنا لمعرفة من هذا الرجل أو الشخص الداخل إلى أورشليم، فأجابت الجموع من بنى إسرائيل السائلين هذا يسوع النبى.

إذن إجــابة الجمــوع على الســائلين، تأكــيد على أن المســيح عَلَيْكَلِم هو نبيٌّ

ورسولٌ، بعثه الله إلى بنى إسرائيل، كما أن إجابة الجموع من بنى إسرائيل على السائلين من أهل أورشليم «الذى من ناصرة الجليل» تأكيد على بشرية المسيح النبى، لأن من تربى فى الناصرة لا يكون إلا بشراً، فهل الله يُولد طفلاً ويكبر ويترعرع ويبلغ حتى يصل إلى الثلاثين، ثم يُصبح الله لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك يُرفع؟

وفى ختام الإصحاح الحادى والعشرين وفى الآية (٤٦) وهذا نصها: ٢١: ٢٦- «وإذ كانوا يطلبون أن يُمسكوه خافوا من الجموع الأنه كان عندهم مثِلُ نبى».

إن الكهنة واليهود عندما أرادوا أن يقبضوا على المسيح عَلَيْكَا به خافوا من الجموع من بني إسرائيل، والذين كانوا يُقدسون المسيح عَلَيْكَا به كنبي أو كرسول.

فلا يوجد حتى نهاية الإصحاح الواحد والعشرين، أى تصريح أو تلميح بأن المسيح عليه هو الله متجسدًا فى بشرية المسيح عليه كما تدعون أيها المؤلفون من أهل الكتاب، كما لم نجد أى لفظ يدل من قريب أو من بعيد على أن المسيح عليه هو ابن الله الجسدى، كما تدعون، ولكن التى قررت ذلك هى مجامعكم المصونة.

وها نحن نحلق فوق الإصحاح الثانى والعشرين فدعونا نهبط على الآية (١٦) حتى نعلم المزيد من الحقائق وهذا نصها:

٢٢: ١٦ - «فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم،
 نعلم أنك صادق، وتُعلِّم طريق الله بالحق، ولا تبالى بأحد،
 لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس».

وهذا اعتراف من الجموع من بنى إسرائيل، بأن المسيح عَلَيْكُمْ مُعلِّم الناس طريق الله بالحق، أى إن هذا المعلم البشرى ما هو إلا رسول من الله يُعلِّم الناس تعاليم الله بالحق، إذن هذا المعلم بشرٌ رسولٌ من الله للناس، يعلمهم طريق الله بالحق، إذن هذا إقرار من الجموع من بنى إسرائيل بأن المسيح عَلَيْكَمْ هو بشرٌ

رسولٌ من الله ليعلمهم طريق الله بالحق، فهل هذا المعلم الرسول من الممكن أن يكون الله أو إبن الله الجسدي، وحاشا لله؟

وفى نفس الإصحاح الثانى والعشرين وفى الآيتين (٢٠ و ٢١)، المزيد من إقرار المسيح عَلَيْكُلِم ببشريته، وعبوديته لله عز وجل الواحد الأحد، وليس هو، بأى حال من الأحوال أقنومًا من أقانيم الثالوث المقدس المزعوم.

٢٢: ٢٠ «فقال لهم لن هذه الصورة والكتابة؟» [الموجودة على الدينار].

٢١: ٢١ - «قالوا له: «لقيصر» فقال لهم: أعطوا إذاًما لقيصر لقيصر وما لله لله».

وهذا إقرار واعتراف من المسيح عليه أنهم لا بدلهم من إعطاء الجرية لقيصر، أى إعطاء الحقوق الدنيوية لأصحابها، وإعطاء حقوق الله لله الواحد الأحد، الفرد الصمد. فلو كان المسيح هو الله، وحاشا لله، لقال: وأعطوا ما لي لي، ولكنه قال: وما لله لله، إذن هو رسول الله مُبشرٌ بتعاليمه وقيمه وإنجيله.

وفي الآية (٢٩) من نفس الإصحاح (٢٢) وهذا نصها:

۲۲: ۲۹ - «فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله».

وهذا تأكيد من المسيح عَلَيْكُلاً، في إجابته للناس أنهم لا يعرفون قوة الله عز وجل الواحد الأحد، ولم وجل الواحد الأحد، فقد أرجع المسيح عَلَيْكُلاً القوة لله الواحد الأحد، ولم ينسبها لنفسه، إذن هذا تأكيد من المسيح على أنه بشرٌ رسولٌ من الله القوى المتين.

وإلى الآية (٣١، ٣٦) من الإصحاح الثانى والعشرين حيث نسب المسيح عليه الألوهية لله الواحد الأحد الحي القيوم وهذا نصهما:

٢٢: ٣١ - «وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبِلَ الله القائل:

٢٢: ٢٢ أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ليس الله إله أموات بل إله أحياء».

وفى هاتين الآيتين أكد المسيح عَلَيْكَا على قيامة الأموات، وأرجع القيامة لله، الذى وصفه المسيح عَلَيْكَا أنه إله أحياء، وليس إله أموات، وهنا إقرار من المسيح عَلَيْكَا بأن الله هو مالك يوم الدين، وليس هو كما تدعون أيها المؤلفون من أهل الكتاب.

بل وقرر المسيح: كما أن الله هو إله إبراهيم وإله يعقوب وإله إسحاق، أى إله آبائه وأجداده، إذن الله هو إله المسيح عَلَيْكُلام، إذن أقر المسيح عَلَيْكلام هنا بعبوديته لله الواحد الأحد، وأنه بشرٌ رسولٌ من الله مثل آبائه وأجداده من المرسلين.

كما أقر المسيح عَلَيْكَام أن هؤلاء الأنبياء والرسل هم أحياءٌ عند ربهم، إذن الله الواحد الأحد إله أحياء، لأن الأنبياء أحياء في روضاتهم يُصلون.

وفى نفس الإصحاح الثانى والعشرين فى الآية (٣٧) إقرار وإصرار من المسيح عَلَيْتَهِ، على تعليم الناس عقيدة التوحيد لله الواحد الأحد، وهذه هى:

### ۲۲: ۳۷ « فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك».

أليس في هذه الآية الإجابة الشافية لكم جميعًا، على أن المسيح علي عبدٌ لله وبشرٌ ورسولٌ حيث أكد على عقيدة التوحيد لله، خالصة من القلب والنفس والفكر، إذن أخبر المسيح علي أن الله لا بد أن يملأ ويملك القلب والنفس والفكر، إذن أخبر المسيح على وحدانية الله، وعدم الإشراك به.

فمن أين جاءت عقيدة التثليث أو الثالوث المقدس الأقدس؟!

والسؤال هنا كذلك إلى من اخترعوا وابتدعوا وثيقة الراهب بحيرا، هل هناك ما جاء على لسان المسيح عَلَيْتَكِم، ولو حتى بكلمة، بالتصريح أو بالتلميح، بالتقديس للآب والابن والروح القدس إله واحد آمين؟

فيا من ابتدعتم وثيقة الراهب بحيرا، إنكم والله ما بخستم حق نبينا محمد عليه قدر ما بخستم المسيح عليه ، بل وبخستم الله عز وجل.

وهيا بنا معًا نختتم الإصحاح الثاني والعشرين بمسك الختام في الآيات (٤١ - ٤٥):

٢٢: ٢١ - «وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع.»

٢٢: ٢٢ - ﴿ قَائِلاً ؛ ماذا تَطْنُونَ فَي المُسيحِ إِبنَ مِنْ هُو ؟ قَالُوا لَهُ: إِبنَ داود ﴾ .

٢٢: ٢٢ - «قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ريا؟ قائلاً:

٢٢: ٤٤- «قال الرب لربى: إجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك».

۲۲: ۵۰- «فإن كان داود يدعوه رباً فكيف يكون إبنه؟».

أولاً؛ لو أخذنا هذه الآيات على المسيح عَلَيْتَكِم فسؤال المسيح للفريسيين ماذا تظنون في المسيح إبن من هو ؟قد أكد على بشرية المسيح عَلَيْتَكِم، لأن الله عز وجل لم يُولد أو يَتولد عن آخر، وحاشا لله.

وإجابة الفريسيين للمسيح عَلَيْكُلِم أنه ابن داود، تؤكد بشرية المسيح عَلَيْكَلِم، أما عن سؤال المسيح للفريسيين عن مقولة النبى داود: «إذ قال ربى لربى»، فمعناها أن النبى داود يقصد أن الذى يأتى من صلبى ونسلى، أى ربيبى، سوف يكون نبيًا ورسولاً من أولى العزم، أى أعلى مقاماً منى أنا داود النبى، وذلك لأن جميع الأنبياء والمرسلين تحت لواء الخمسة أنبياء والرسل أولى العزم، وهم «نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» عليهم الصلاة والسلام.

وكلمة «ربي» الأولى تعنى الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد، وكلمة «ربي» الثانية تعنى ربيبي، أي الذي من نسلى ومن صلبي.

وكلمة « إجلس عن يميني» أى إن المسيح عَلَيكَ إم ومن الخمسة أنبياء والرسل أولى العزم ولا تعنى الإشراك مع الله أو بالله، وحاشا لله.

و «حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك» أى حتى أكتب لك النصر على أعدائك، الذين أشركوك معى في العبودية والوحدانية والفردانية، وهذا كله معنى

سؤال المسيح عَلَيْكَ الفريسيين في الآية (٥٥) «فإذا كان داود يدعوه ربًا فكيف مكون إبنه؟؟».

وها نحن قد دخلناً في رحاب الإصحاح الثالث والعشرين في الآيات (٨- ١٢):

٢٣: ٨- «وأما أنتم فلا تُدْعَوْا سيدى لأن مُعلمكم واحدٌ المسيحُ، وأنتم جميعًا إخوة».

٢٣ : ٩ - «ولا تَدْعُوا لكم أبًا على الأرض لأن أباكم واحدٌ الذي في السموات».
 ٢٣ : ١٠ - «ولا تُدْعُوا مُعلمين لأن مُعلمكم واحدٌ المسيحُ».

۲۳ : ۱۱ - «وأكبركم يكونُ خادمًا لكم» .

۲۲: ۲۲ - «فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتضع».

وفى هذه الآيات الجليلة يؤكد المسيح عَلَيْكُم أن ما لله لله ، وما للمسيح عَلَيْكُم عَلَيْكُم وفي هذه الآيات الجليلة يؤكد المسيح عَلَيْكُم وقد أكد وأصر المسيح عَلَيْكُم وقد أكد وأصر المسيح عَلَيْكُم على أنه مُعَلَم لهم ، أى رسول ونبى لهم ، ومعلم تعنى البشرية للمسيح عَلَيْكُم ولا تعنى الألوهية أبدًا أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب .

وأكد المسيح عَلَيْكَلام على عقيدة التوحيد بقوله: «لأن أباكم واحد»، أى إلهكم واحد، وهو الله الذى في السماوات. وكلمة «أباكم» تأكيد لعبارة «وأنتم جميعًا إخوة» بوصفكم مؤمنين بالله، فقد اشتركتم معى في الأخوة في الله، وكذلك في البنوة لله الواحد، فهل يكون الجميع إخوة لله المسيح، وحاشا لله؟

إذن المقصود بعبارة أبناء الله المؤمنون بالله، وهم إخوة المسيح عَلَيْكُلْم ابن الله أي المؤمن بالله، ونبى الله، ورسول الله لبني إسرائيل.

وفى إجابة المسيح عَلَيْكِا لهم أن أباكم واحد، تأكيد على تـوحيـد الله الواحد الأحد، ونفى ودحض لعقيدة التثليث والثالوث المقدس الأقدس، والتى تعتنقونها أيها المؤلفون والكتاب، ولم يُشر المسيح عَلَيْكِم بأى إشارة أو عبارة، أو حتى كلمة واحدة، تدل على أنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة، في عقيدة الثالوث المقدس المزعومة.

وإلى الآية (٣٩) من نفس الإصحاح الشالث والعشرين، والتى تؤكد أن المسيح عَلَيْتَلِم رسول أتى من الله لبنى إسرائيل، داعيًا إلى توحيد الله، الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد، وهذه هى:

٢٣ - «الأنى أقول لكم: إنكم الا تروننى من الآن حتى تقولوا: مبارك الآتى بإسم الرب».

فبالله عليكم يا أهل الكتاب كيف يأتي الرب باسم إلرب؟

وهنا تأكيد على لسان المسيح، أنه من المفروض أن تقول الجموع من بنى إسرائيل: أنه مبارك أنت أيها المسيح، الداعى لنا أن ندعو ونقول باسم الله الواحد الأحد، وليس باسم المسيح، نبى الله والداعى إلى الله.

وهذا تأكيد على بشرية المسيح، وأنه رسول الله الداعى باسمه إلى اسمه الله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، أى مباركٌ أنت أيها الرسول يسوع الآتى من عند الله، والداعى لنا إلى توحيد الله الواحد الأحد.

أليس في هذه الآية النفى الكامل والشامل، لألوهية المسيح عَلَيْكُم ولبنوته الجسدية لله عز وجل، وحاشا لله، كما أن في هذه الآية الدحض التام والنفى العام، لعقيدة الثالوث المقدس المزعومة.

وهنا نحن قد انتهينا من الإصحاح الشالث والعشرين وحتى الآن نجد أن المسيح عَلَيْكَا مُصرٌ على دعوته لبني إسرائيل إلى توحيد الله عز وجل، وأنه بشرٌ ورسولٌ.

ونحن الآن على مشارف الإصحاح الرابع والعشرين وفى الآية (٩) وهى:
٩ : ٢٠ - «حينئذ يُسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مُبُغُضيِنَ من جميع الأمم لأجل أسمى».

ولنتوقف هنا أمام عبارة «وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل أسمى»!! ، أليس في هذه العبارة نبوءة من المسيح عليه لكم، على أنكم عبدتم المسيح عليه وجعلتموه الله عز وجل متجسدًا في بشرية المسيح عليه وادعيتم أن المسيح عليه هو ابن الله الجسدى، وسيؤدى ذلك إلى بغض الأمم المسلمة لكم، لأنكم أشركتم بالله، بجعل المسيح عليه هو الله، أو ابن الله الجسدى، وحاشا لله.

فعبارة «الأجل إسمى» تعنى من أجل ما تقولونه عن اسمى المسيح، الأننى ما دعوتكم إلى الإشراك بالله، بل دعوتكم إلى توحيد العبودية لله الواحد الأحد.

وإلى الآية (٢٧) من الإصحاح الرابع والعشرين وهذا نصها:

٢٤: ٧٧- « لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق، ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضاً مجيء إبن الإنسان».

وهنا أكد المسيح عَلَيْتَهِ على أن المجيء الشانى سيكون في نفس صورة ابن الإنسان وليس الله، وحاشا لله، كما تدعون، وليس في صورة إلهية كما تؤكدون، وهذا يدحض وينفى جميع المزاعم والادعاءات التي تفترونها على المسيح عَلَيْتَهِم في مجيئه وظهوره الشاني في آخر الزمان، قبل اليوم الآخر، وسيأتي في صورة ابن الإنسان، أي إنه يأكل ويشرب وينام، أي في صورة بشرية، وهي حقيقته الأولى، وهذا عكس ما تدعونه من تقديس المجيء الثاني للمسيح عَلَيْتَهِم، في كل كتاباتكم ومحافلكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب.

وإلى الآية (٣٠) في نفس الإصحاح الرابع والعشرين وهذا نصها:

٢٤ - ٣- «وحينئذ تظهر علامة إبن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح كين على جميع قبائل الأرض ويبصرون إبن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير».

وهنا أيضًا التأكيد والبرهان، على أن المسيح عَلَيْكُم سوف يأتى في صورته البشرية، كابن الإنسان كما كان في السابق، وليس في صورة إلهية، أو على صورة الله، كما تدعون أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب.

وفى هذه الآية دحض لمزاعمكم، من أن المسيح عَلَيْكَا هم الله، أو هو ابن الله الجسدى، وحياشا لله، وأنه عَلَيْكَا ليس إلا بشرٌ ورسولٌ ونبيٌ إلى بنى إسرائيل، داعيًا إلى توحيد الله عز وجل، ومبشرًا بالمصطفى محمد رسول الله عَلَيْلًا.

وها نحن نتوقف في الآية (٣٦) من الإصحاح الرابع والعشرين، وهي الآية الدامغة على أن المسيح عليه إلا بشر رسولٌ من الله الواحد الأحد، عالم الغيب والشهادة، هي:

### ٢٤ - «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات إلا أبى وحده».

وهنا النفى التام، والدحض الزوام، لجميع مزاعم الوهية المسيح عليه أو الموهية المسيح عليه أو الموهية الروح القدس عليه أو بنوة المسيح عليه الجسدية، أو بنوة عزير عليه لله عز وجل، فعبارة «لا يعلم يوم القيامة ولا ساعته أحد»، شملت جميع المخلوقات من البشر والجن، كما أكدت على بشرية المسيح عليه وكذلك بشرية عزير عليه وكلمة «ولا ملائكة»، شملت جميع الملائكة، بما فيهم الروح القدس عليه الذين تدعون ألوهيته في الثالوث المقدس.

فهل المسيح عَلَيَكُلِم وهو مالك يوم الدين كما تدعون، لا يعلم يوم ولا ساعة القيامة؟ فلو كان المسيح عَلَيَكُلِم هو الله، لما قال هذه الآية، ولأرجع علم ذلك اليوم الآخر وساعته لله وحده، الواحد الأحد، وهو العليم، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو الخبير الأوحد بيوم القيامة.

إذن هذه الآية أكدت على بشرية المسيح عَلَيْكَلِم، وعبوديت لله الواحد الأحد، مالك يوم الدين، وعالم الغيب والشهادة.

وهذا تأكيد أن الله الواحد الأحدهو مالك يوم الدين، ولم يُعطِ ميعاديوم القيامة ولا ساعته لأحد من بشر أو ملائكة أو مرسلين، أو حتى المسيح علي الله ولا إلى الروح القدس علي فعلم الساعة عند الله وحده.

إذن هل يُعقل أن يكون المسيح ابن مريم عَلَيْكُلِم أَقنومًا من أَقانيم الثالوث المقدس المزعوم؟ وهل يصح أن يكون الروح القدس عَلَيْكَلِم، هو الآخر أقنومًا من الأقانيم الثلاثة في الثالوث المقدس، والذي ابتدعته مجامعكم أيها المؤلفون والكتاب؟

وكيف تشرك مجامعكم الله مع من خلقهم من بشر وملائكة؟

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لُو قَتْهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾

[ الأعراف: ١٨٧]

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوْسَاهَا ﴿ آَنِ فِيمَ أَنتَ مِن ذَكْرَاهَا ﴿ آَنِ ﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿ يَكُ مُنتَهَاهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَمْ اللَّهُ مَنتَهَاهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلاَّ عَشَيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿ آَنِ ﴾ [النازعات: ٢٢ - ٢١].

وإلى الآية (٣٧) من نفس الإصحاح الرابع والعشرين وهذا نصها:

٢٤ : ٣٧- «وكما كانت أيام نُوحٍ كذلك يكون أيضاً مجىء إبن الإنسان».

وهنا أكد المسيح عَلَيْتَكِم على بشريت، وأنه ابن الإنسان أى ابن داود عَلَيْتَكِم، بل وقارن مجيئه بدخول نوح عَلَيْتَكِم فى الفلك، إذن قارن المسيح مجيئه الثانى ودخول نوح إلى السفينة، فهل يقارن الله عز وجل ذاته بذات نبى أو رسول؟

ويستكمل المسيح عَلَيْكُ مجيئة الثاني في الآية (٣٩) من الإصحاح (٢٤) وهي:

٢٤ - «ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع كذلك يكون أيضاً مجىء إبن الإنسان».

وهنا أكد المسيح عَلَيْكَالِم على بشريته ، بل ومساواة مجيئه وظهوره الثانى ، مع طوفان نوح عَلَيْكَلِم على تسمية نفسه بابن الإنسان ، ليؤكد لكم عدم ألوهيته بأى حال من الأحوال ، وأنه ليس أقنومًا من الأقانيم الثلاثة للثالوث المقدس المزعوم والموهوم والذى قد ابتدعته مجامعكم الموقرة .

ويتواصل التأكيد في الآية (٤٤) من الإصحاح (٢٤) على مجى المسيح الثانى، ويتواصل التأكيد من المسيح عليه أنه بشرٌ، وابن الإنسان.

٢٤ : ٢٤ - «لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي إبن الإنسان».

وهذا تأكيد أيضًا على أن المسيح عَلَيْكَلِم هو ابن الإنسان وليس الله متجسدًا في المسيح، ولا ابن الله الجسدى، بل المسيح عَلَيْكَلِم هو بشرٌ ورسولٌ، من الله الواحد الأحد، فهل ابن الإنسان يكون إلهًا أو ملاكًا؟

فابن الإنسان لا يكون بأي حال من الأحوال إلا إنسانًا وبشرًا، ومن بني آدم.

وهذه الآية دلالة أكيدة على أن المسيح عَلَيْكُلِم بشراً ورسولاً، كما تدل هذه الآية على أن المسيح عَلَيْكُلِم، كان يظن أن هؤلاء الحاضرين من الحواريين والتلاميذ من حوله سيشهدون المجئ الثاني له عَلَيْكُلِم، ولو كان عَلَيْكُلِم، يعلم الغيب ما قال هذه الآية أبدًا، لأنه لن يشهد المجيء الثاني أحد من المعاصرين له.

وها نحن ندخل رحاب الإصحاح الخامس والعشرين وفي الآية (١٣) وهي: ٢٥ : ١٣ - «فأسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها إبن الإنسان».

وهنا أيضًا أكد المسيح عَلَيْكُلِم أنه ابن الإنسان، أي بشر رسول من الله الواحد الأحد.

وفى هذه الآية تأكيد لنا ولكم أن المسيح عَلَيْتَلام لو كان يعلم الغيب، لما قال هذه الآية، والتي أكد فيها للحضور حوله على ضرورة السهر والعمل والعبادة، حتى يكونوا مستعدين للمجيء الثاني له عَلَيْتَلام.

ونأتى إلى الآيات (٣١ - ٤٠) من الإصحاح الخامس والعشرين وهذا نصها:

70: ٣١ - «ومـتى جـاء إبن الإنسـان فى مـجـدهُ وجـمـيع الملائكة القديسين معه فحينئذ بجلس على كرسى مجده».

۲۰: ۲۰ «ویجتمع أمامه جمیع الشعوب فیمیز بعضهم من بعض کما یُمیز الراعی الخراف من الجداء».

٢٥ : ٣٣ - «فَيُصِّيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار».

٢٥: ٣٥- «ثم يقول المُلكِ للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رِثُوا المُلكِ المعد لكم منذ تأسيس العالم».

۲۰: ۳۰- «لأنى جُعت فأطعمتمونى عطشت فسقيتمونى كنت غريباً فأويتمونى».

۲۰: ۲۵ «عریانًا فکسوتمونی مریضًا فزرتمونی محبوسًا فآتیتم الی».

٢٥ ( فَيُجِيبُهُ الأبرار حينئه قائلين يا رب متى رأيناك جائعاً فاطعمناك أو عطشانًا فسقيناك؟».

٢٥ : ٣٨ - «ومتى رأيناك غريبًا فآويناك أو عريانًا فكسوناك؟» .

٢٥ - ٣٩ - «ومتى رأيناك مريضاً أومحبوساً فأتينا إليك؟» .

٢٥: ٤٠ في جيب المَلكُ ويقول لهم الحق أقول لكم: بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم».

وهنا استند المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب إلى أن المسيح عَلَيْتُكُم هو الله،

وحاشا لله، وهو مالك يوم الدين، وحاشا لله، ودعونا نلقى نظرة عابرة سريعة على الآيات لنجد الآتى:

في الآية (٣١) أصر المسيح عَلَيْتَا على تسمية نفسه بابن الإنسان، أي إنه بشرٌ رسولٌ وأنه سيكون شهيدًا على أمته وعصره وشعب بني إسرائيل.

وفى الآية (٣٢ و ٣٣) يجتمع أمامه جميع الشعوب من بنى إسرائيل، وليس كل العالم، فيميز منهم الطائعون والمؤمنون، ويضعهم على يمينه، ثم يضع العاصين والمذنبين عن يساره، وكذلك الحال مع جميع الأنبياء والمرسلين، الذين سيكونون شهداء على أمهم وعلى شعوبهم.

ولنتوقف في الآية (٣٤) يقول (الملك)، وفي النسخة الإنجليزية من إنجيل جيمس الأول، وهي أصح النسخ، نجد لفظ (الملك) يطابق (The King)، وهذا اللفظ هو له فظ بليغ، لا ينطبق على المسيح علي المسيح على الله فط بليغ، لا ينطبق على واحد آخر ستعلمونه جميعًا من متابعة أجزاء السلسلة، وهذا الملك (The King)، هو مالك يوم الدين بأمر المولى وهو الذي سيكون الشهيد على كل الشهداء من أنبياء ورسل وقديسين وأولياء، وهو الأصل النوراني محمد رسول الله على الله على الأمى الأمى الأمى، ولا يمكن أن يكون المسيح على الله الله الله الله الله المناقلة عن المولى طراحة «ثم يقول الملك»، وهذا الملك (The King) سوف يتحدث نيابة عن المولى و بلسان المولى عز وجل، وبإذن الله جلا وعلا.

ولو كان المقصود بالملك (The King) هو المسيح عليه الما اختلف الأسلوب من ابن الإنسان (The Sone of man)، إلى الملك (The King)، وللحديث بقية في باقى الأجزاء الأخرى، حتى لا أطيل عليكم، ولكننى أنوه لكم عن أن هذه الآيات السابقة تتطابق مع الحديث القدسى، على لسان رب العزة: «مرضت فلم تعدنى، واستطعمتك فلم تطعمنى...» والذى سأذكره بالتفصيل فى الأجزاء القادمة بإذن الله، حتى لا نخرج عن المضمون ويصبح الجزء الأول مجلدات.

والآيات من (٤١ - ٤٦) من الإصحاح الخامس والعشرين أيضًا على لسان

الملك (The King)، وأود أن ألفت الانتباه إلى قول هذا الملك (The King)، وأنه لا يمكن أن يكون الله، لأنه قال للذين عن اليمين، أو لأصحاب اليمين، «تعالوا يا مباركي أبي» أي إن هذا الملك عبد من عباد الله الواحد الأحد، أي رسول الله لأنه قال هو الآخر «أبي»، إذن لا يمكن أن يكون هذا لملك هو الله الواحد الأحد، وإلا لقال: «تعالوا يا مباركي الله ولم يقل: أبي».

إذن هذا الملك هو الأصل النوراني الرباني الأعظم، النبي الأمي والأممى محمد رسول الله عليه وهو النبي الحاشر، وهو الذي سيكون الشهيد على كل الشهداء من أنبياء ورسل، وأولياء وصالحين ومؤمنين يوم القيامة، بإذن الله عز وجل.

فهل هذا النبى محمد والمنتقلة الملك كما وصفه نبيكم المسيح عيسى عاليته يستحق منكم ما ادعيتموه عليه، أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، وما ابتدعتموه عليه من وثيقة الراهب بحيرا المزعومة، بما فيها من إفك وزور وبهتان؟، فحسبنا الله ونعم الوكيل، والله المستعان على ما تصفون.

وكذلك لفظ الملك تعنى الحاشر، وقد قال نبينا محمد رسول الله عَلَيْكَا : «أنا الحاشر» إذن الحاشر الملك، هو نبينا محمد رسول الله عَلَيْكَا .

وكذلك لفظ الملك تعنى الشهيد على كل الأنبياء والمرسلين، إذن الملك الشهيد على كل الأنبياء هو نبينا محمد رسول الله ﷺ، كما قال المولى عز من قائل.

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١١].

#### إذن الملك السيد الحاشر الشهيد هو محمد ﷺ.

وفى هذا القول من المسيح عَلَيْكَلِم نفى لمزاعمكم عن المسيح عَلَيْكَلِم، من أنه مالك يوم الدين، وفي هذا اعتراف من المسيح اليسوع عيسى ابن مريم عَلَيْكِلم، بأن الملك

الحاشر والسيد والشهيد على كل الشهداء من الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد رسول الله عليه على أن وسيد الأنبياء والمرسلين.

وفى هذا اعتراف من المسيح عَلَيْكَ بأن نبينا محمداً رسول الله عَلَيْنَ ، سيكون هو الملك يوم الدين ، إذن نبينا محمد عَلَيْنَ سيكون الملك على جميع الأنبياء والمرسلين بما فيهم المسيح ، وذلك باعتراف المسيح عَلَيْنَا في وبنص كتابكم المقدس .

والآن ننهى الحديث مؤقتًا عن الإصحاح الخامس والعشرين، وللحديث استكمال وتواصل في الأجزاء التالية بإذن الله، وها نحن نستعد للدخول في محراب الإصحاح السادس والعشرين، وفي الآيتين (١،٢) وهما:

٢٦: ١- «ولمَّا أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه».

٢٦: ٢- «تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وإبن الإنسان يُسلُّمُ ليُصْلُب».

وهنا أكد المسيح ﷺ على بشريت، وأنه ابن الإنسان، وإلا فكيف يُسلَّم الله ويُصلَبُ الله، وحاشا لله، أن يراه أحد، أو يتمكن منه أحد؟ .

وهذا فعلاً تدبير أعده الكهنة من يهود بني إسرائيل، لصلب المسيح، ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولا يفقهون ولا يتدبرون.

وإلى الآية (٢٤) من الإصحاح السادس والعشرين وها هى:

٢٦: ٢٦ «إن إبن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه. ولكن ويل لذلك الرجل لو الرجل الذي به يُسلم إبن الإنسان كان خيرًا لذلك الرجل لو لم يولد».

هذه الآية تؤكد أن المسيح عَلَيَ إِمَا زال يطلق، بل ويؤكد عن نفسه، أنه أبن الإنسان أى بشر رسولٌ من الله الواحد الأحد ، بل ويؤكد أن نهايته ستكون بالصلب والقتل والدفن والقيام، كما هو مكتوبٌ، ولم يعلم المسيح عَلَي إلى ما الله فاعله فيه، إذ إن الله غالبٌ على أمره، ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

وفى هذه الآية الدلالة الأكبيدة على بشرية المسيح عَلَيْكِلْم، فكما وضع الله إبراهيم عَلَيْكُلْم، النار ، ولما تقبل إبراهيم عَلَيْكُلْم النار راضيًا، جعلها الله له بردًا وسلامًا عليه، فكذلك وضع الله المسيح عَلَيْكُلْم في سيناريو الصلب والقتل والدفن والقيام، وأنفذ الله أمره كما يحب الله وعلى مراد الله العليم الخبير.

فلو كان المسيح عَلَيْكُم ابن الإنسان هو الله، وحاشا لله، أو هو ابن الله الجسدى، لكان يعلم الغيب الذي أضمره الله في هذا السيناريو، ولعلم المسيح أن الذي سوف يُصلب هو يهوذا الإسخريوطي، مسلِّمه إلى الكهنة، بعد أن شبهه الله لهم، وجعلهم يعتقدون أن يهوذا الإسخريوطي هو المسيح عَلَيْكُم، وأنه ينكر نفسه منهم.

ولو كان المسيح هو الله، وحاشا لله، لما قال ذلك أبدًا وإلا فكيف يُصلب الله يا أهل الكتاب؟ وكيف يُدفن الله يا أهل الكتاب؟ وكيف يُدفن الله يا أهل الكتاب؟ وكيف يقوم الله يا أهل الكتاب بمساعدة ملكين زحزحا له الحجر الذي على باب المغارة التي دُفن فيها؟ فهل الله يستعين بخلقه على إنقاذه من هذا الحجر؟

فالله خالق السموات والأرض، وخالق الأكوان، وهو الحي الذي لا يموت، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو الذي لا تأخذه سنةٌ ولا نوم، فكيف يُصلَبُ الله، وكيف يموت، وكيف يُدفن الله؟!

وإلى الآية (٣٩) من الإصحاح السادس والعشرين لنعلم تصرف المسيح يسوع علي الآية (٣٩) من الإصحاح السادس والعشرين لنعلم تصرف المسيح يسوع علي الماد الله، حين تيقن باقتراب ميعاد التسليم للكهنة، حتى يصلبوه كما أراد الله، وها هي:

۲۲: ۳۹ «ثم تقدم قلیلاً وخراً علی وجهه وکان یصلی قائلاً: یا أبتاه ان أمکن فلتعبر عنی هذه الکأس ولکن لیس کما أرید أنا بل کما ترید أنت».

وهذه أكبر دلالة على بشرية المسيح عَلَيْكُم وعدم ألوهيته، وإلا لما كان يُصلى لله الواحد الأحد، ويتضرع له قائلاً: يا رب إن أمكن أن تبعد عنى كأس الصلب والقتل فأبعدها عنى، وكل شيء بإرادتك أنت أيها الرب الإله؛ وكل شيء على مُرادك أنت يا الله، يا واحد يا أحد، وليس على إرادتى أنا، ولا على مُرادى أنا المسيح.

وهنا نقف لأن الله عز وجل قد وضع المسيح عَلَيْكَاهِم، في موقف الخائف المتضرع لله، المحتاج لأن يرفع الله عنه قَدَرًا كتبه عليه، والمسيح خائفٌ من الصلب والقتل، ومُتَضرعٌ لله أن يمحو هذه الموتة عنه، وليس الموت ككل، ولا الموت ذاته.

فاستجاب الله له ولم يُعلمه الله بالاستجابة إلا وقت تنفيذ السيناريو، بأن جعل اليهود يصلبون ويقتلون مُسلِّمة يهوذا الإسخريوطي، بدلاً منه، وفداء للمسيح عَلَيْكُم.

إذن لو كان المسيح عَلَيْكُم هو الله، فهل كان يتضرع إلى نفسه؟ وهل كان الله يخاف من قدر الله؟ وهل كان الله يصلب أو ليقتل أو ليدفن أو ليقوم؟

فلله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فلم ولن يوجد من يتدخل في إرادة الله، أو في مشيئة الله، وكما قال الله عز وجل:

﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٩].

ونتواصل في الآية (٤٢) من نفس الإصحاح السادس والعشرين ، وذلك بعد أن وجد تلاميذه نيامًا ، فمضى المسيح علي اليصلى ثانية :

۲۲:۲۲ هنمضی أیضًا ثانیة وصلی قائلاً: یا أبتاه إن لم یمکن أن تعبر عنی هذه الكأس إلا أن أشربها، فلتكن مشیئتك».

وهنا أيضًا تُشبُت بشرية المسيح عَلَيْكُلِم وضعفه، بأن توجه للتضرع والصلاة إلى الله، قائلاً: «يا أبتاه» أى يا رباه، وهذا يدل على أن المسيح عَلَيْكُلِم يعلم، بل هو عالم بأن مشيئة الله هي الغالبة، حتى على مشيئة أى نبى أو رسول، حتى لو كان هذا النبى أو الرسول هو المسيح يسوع عيسى عَلَيْكُلِم، وهذا يدل على ضعف النفس البشرية، حتى في الأنبياء والرسل الذين يخافون من هذه الموتة البشعة.

وإلى الآيات (٤٣ - ٤٥) من الإصحاح السادس والعشرين وهاهى:

٢٦: ٣٢ - «ثم جاء فوجدهم أيضاً نياماً إذ كانت أعينهم ثقيلة».

٢٦: ٤٤ - «فتركهم ومضى أيضًا وصلى ثالثة قائلاً ذلك الكلام بعينه».

### ٢٦: ٥٤- «ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا هو ذا ١٤٥ : ٢٦ (لساعة قد إقتربت وإبن الإنسان يُسلُم إلى أيدى الخطاة».

إذن ابن الإنسان الرسول المسيح عَلَيْكُلِم كان على اعتقاد جازم، وعلى يقين لازم، بأن العصاة والخطاة من الكهنة واليهود، سوف يصلبونه ويقتلونه.

فلو كان المسيح عَلَيْكَام هو الله، وحاشا لله، فكيف لم يعلم أنه سوف يُرفع ويتوفاه الله عنده؟ وكيف لم يعلم المسيح الله، وحاشا لله، أنه لن يُصلب ولن يُقتل؟

إذن فكل هذه الدلائل تدل على بشرية المسيح عَلَيْكُم وأنه لا يمكن أن يكون الله، وحاشا لله، ولا يمكن أن يكون الله بوحاشا لله، ولا يمكن أن يكون إلا بشراً رسولاً، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون أقنومًا في أقانيم الثالوث المقدس المزعوم والذي قد ابتدعته مجامعكم المصونة.

#### وإلى الآية (٤٦) من الإصحاح السادس والعشرين وها هى:

٢٦: ٢٦ - «قوموا ننطلق هو ذا الذي يسلمني قد اقترب».

يقصد المسيح عليه هنا أن الذي سيسلمه هو يهوذا الإسخريوطي، فهل لو كان المسيح عليه هو الله، وحاشا لله، ألم يستطع أن يمنع هذا السيناريو الفعلي، والذي أراد الله به أن يشبت للجميع، أن المسيح عليه ما هو إلا بشر رسول، لدرجة أن المسيح عليه قد صلى ثلاثة مرات، متضرعًا لله الواحد الأحد، أن يصرف عنه من تنفيذ هذا السيناريو الفعلى من الصلب والقتل والدفن والقيامة.

ولكن الله منع تنفيذ السيناريو الفعلى حرفيًا، أو بالحرف الواحد، وأبدل الله عملية الصلب والقتل التي قدرها على المسيح علي بصلب يهوذا الإسخريوطي بدلاً من المسيح علي الله جلا جلاله إذ قال:

### ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: ٣٩].

ورفع الله المسيح يسوع عيسى عليكالله، حتى يبرهن لكم جميعًا أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أن الله غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا يؤكد معرفة المسيح عليكل أنه بشر رسول وأنه لا يعلم الغيب، وأن كل شيء في

هذا الوجود وفي هذه الأكوان هو على مراد الله عز وجل، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يكد ولم يُولد، ولم يكن له كُفوًا أحد.

وفى نفس الإصحاح السادس والعشرون وبالتحديد فى الآية (٥٥، ٥٥): ٢٦: ٥٣- «أتظن أنى لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبى فيُقدم لى أكثر من إثنى عشر جيشاً من الملائكة».

٢٦ : ٥٥ - «فكيف تُكمل الكتب؛ إنه هكذا ينبغى أن يكون».

وهنا إثبات أكبر لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، بأن المسيح عَلَيْكَلِم ما هو إلا بشرٌ رسولٌ من عند الآب الرب، والإله الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يكد ولم يُولد، فهل الله جل شأنه يستعين بجيوش الملائكة؟

ولنلاحظ أن المسيح عَلَيْكَا ذكر الله عز وجل، ولم يذكر أى كلمة تنوه عن الروح القدس عَلَيْكَا والذي قد أشركتموه وأدخلتموه في عقيدة التثليث، والثالوث الأقدس.

بل وقد ضمَّن المسيح عَلَيَكُلِم الروح القدس عَلَيَكَلِم، ضمْن جيوش الملائكة، إذن كيف جئتم بأن الروح القدس صورة من صور الله، وحاَشا لله، في عقيدة التثليث والثالوث الأقدس؟

فبالله عليكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، هل يخاف الله من الله، أو هل يُصلِّى الله من قدر الله، أو هل يتضرع الله إلى الله، وهل يخاف الله من قدر الله، أى قدر نفسه لو كان المسيح عَلَيْسَا فعلاً هو الله؟

ولكن المسيح يسوع عَلَيْكُلْم، رجع وأجاب وأناب وقال: «فبهذا وبقدر الله وقضاءه يكون نهاية الكتب السماوية»

فلابد من وضع هذا السيناريو الإلهى المتقن، حتى يتيقن الجميع، حتى المسيح على المسيخ على المسيخ على المسين الله المنافية وشيك لا محالة، ثم يُنفذ هذا السيناريو على مراد الله، وعلى مشيئة الله، عالم الغيب والشهادة، ليفتتن أمثالكم.

ونتواصل في الإصحاح السادس والعشرين ولنتوقف عند الآية (٦٣) وهي: ٢٦: ٦٣ - «وأما يسوع فكان ساكتًا فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح إبن الله؟».

إن رئيس الكهنة متشكك في أن يسوع هو المسيح رسول الله، بل وقد استحلفه رئيس الكهنة بالله الحي، أي إنه يعلم أن هناك رسولاً هو المسيح عليه وأنه متشكك في شخصية يسوع إن كان هو المسيح أم لا!

وهذا هو أكبر إثبات لكم أن المسيح ابن الله أي رسول الله، بشرٌ رسولٌ، وليس إلهًا كما تعتقدون أو ابن الله الجسدي كما تظنون.

فهل لو كان رئيس الكهنة يعتقد أن المسيح هو الله عز وجل، وحاشا لله، هل كان رئيس الكهنة يستحلف المسيح بالله الحي؟

وهل الله عز وجل يصلب ويموت، وحاشا لله؟ أوهل يكون الله حيًا ويترك ابنه ليصلب ويموت؟ أما كلمة «إبن الله» التي قالها الكهنة فهي تعني المؤمن بالله، أو رسول الله، أو المبعوث من الله الواحد الأحد، أو صَفَى الله ومصطفاه.

وفى نهاية هذه الآيات من إنجيل متى، والتى دللت لكم على بشرية المسيح على المسيح على المسيح على المسيح على وحدانية الله عز وجل، الواحد الأحد، الفرد الصمد، والتى أكدت على أن الله لم يكد ولم يُولد، والتى أكدت أن الروح القدس على هو ملاك ضمن جيوش ملائكة الله الواحد الأحد، أختتم هذا الفصل الثالث، ببعض الآيات من نفس إنجيل متى، أهديها لكم أيها الكتاب والمؤلفون الأجلاء، على لسان أنبيائكم وهى:

٣: ٧- «فلما رأى يوحنا المعمدان كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم: يا أولاد الأفاعى من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتى».

وأيضًا أهدى لكم الآيات: ٧، ٨، ٩ من الإصحاح الخامس عشر:

- ١٥: ٧- «يا مراؤون! حسنًا تنبأ عنكم إشعياء قائلاً:
- ۱۰ : ۸- «يقترب إلى هذا الشعب بضمه ويكرمنى بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عنى بعيداً».
  - ١٥: ٩- «وباطلا يعبدونني وهم يُعَلِّمُونَ تعاليم هي وصايا الناس».

وهذا اعتراف من السيد المسيح، على لسان النبي إشعياء، عن شعب إسرائيل، بأنهم مُراؤون، ويقولون بأفواههم ما لا يتوقر في قلوبهم، أي يقولون ما لا يفعلون، ويعبدون الله باطلاً، ويُعلِّمُون الناس الوصايا التي لا يعملون بها، ولا تؤتى هذه الوصايا الثمار في قلوبهم.

#### وإلى الإصحاح (١٥) في الآيتين ١١ و١٨ وهما:

- ١٥: ١١- «ليس ما يدخل الفم يُنَجِّسُ الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا يُنَجِّسُ الإنسان».
- ۱۵: ۱۸ «وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك يُنَجِّسُ المان».

وهاتان الآيتان تتوافقان مع الحديث الصحيح لنبينا محمد رسول الله ﷺ، فيما معناه: «وهل يُكبُ الناس في النار إلا حصائد السنتهم؟».

وها نحن على مشارف النهاية للفصل الثالث، وها هو المسيح يهدى لكم مسك الختام وذلك في الإصحاح ١٦ في الآيات: ٢ و٣ و٤:

- ٢: ١٦ «فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صَحْوٌ لأن السماء مُحْمَّرةٌ».
- ۱۱: ۳- «وفى الصباح اليوم شتاء لأن السماء مُحَّمرةٌ بعبوسة. يا مراءون (۱ تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون (۱».

١١: ٤٤ - «جيل شرير فاسق يلتمس آية».

وأنا أسوقُ لكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، كل هذه الأدلة والبراهين والتأكيدات في إنجيل متى، كي لا تصروا على اعتناق عقيدة التثليث وعقيدة الثالوث الأقدس.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ

وصلى الله على نبينا محمد النبى الأمى والأممى وعلى آله وصحبه وسلم

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

# ولفعل والرويع

جلاء الأفهام ومحو الأوهام عن محمد عليه الإسلام وخير الأنام



# جلاء الأفهام ومحو الأوهام عن محمد عليه الإسلام وخير الأنام في الإسلام وخير الأنام

أعزائى المؤلفين والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، يا من تعاهدتم مع الشيطان، وانخرطتم فى كتابة مؤلفات البهتان، والتى ستزج بكم فى أدنى درجات الهوان، وستعلمون حينئذ أنكم لم تجنوا إلا الخسران، وفى اليوم الآخر سيتبرأ منكم عيسى عليه رسول الرحمن، وتُصلوا عذاب السعير والنيران، وفى النهاية سيتجاوز عنكم سيد الأكوان، محمد رسول الله عليه الله عليه الله المستحاوز عنكم سيد الأكوان، محمد رسول الله عليه الله المستحاوز عنكم سيد الأكوان، محمد رسول الله المستحاوز عنكم سيد الأكوان، محمد رسول الله المستحاوز عنكم سيد الأكوان، محمد رسول الله الله المستحدود عنكم سيد الأكوان، محمد رسول الله سيد الأكوان، محمد رسول الله المستحدود عنكم سيد الأكوان، محمد رسول الله سيد الأكوان، محمد رسول الله المستحدود المستحدو

### ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وأذكركم ونفسى أن محمدًا رسول الله عَلَيْهُ، قد اصطفاه المولى عز وجل باصطفاءات وإعجازات لم تُؤْت لأى نبى أو رسول من الأنبياء والرسل السابقين، وليس هذا إلا لأن محمدًا عَلَيْهُ هو حبيب الله، الواحد الأحد، الرحيم الرحمن.

ومن هذه الاصطفاءات، أن المولى عنز وجل لم يقرن اسمه بأى رسول أو نبى من الأنبياء والرسل السابقين، ولكن الله الواحد الأحد، قد قرن اسمه الله، مع اسم نبينا محمد رسول الله ﷺ، في الشهادة الإسلامية المحمدية:

#### «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

ونبينا محمد ﷺ هو النبي الوحيد، والابن الأوحد والمؤمن الوحيد، الذي هو في حُضن الآب، كما أوضحت لكم سابقًا.

كما أن الله عز وجل اختص نبينا مُحمداً رسول الله على الم بعجزة الإسراء والمعراج، وفي رحلة الإسراء صلى محمد على بجميع الأنبياء والمرسلين والصالحين بالمسجد الأقصى، ثم عُرج به على مع رئيس جند السموات، جبريل الروح القدس عليه إلى السموات العُلى، حتى أراه الله من آيات ربه الكبرى.

وقد أكد هذه الـرحلة العَظْماء كتابكم المقـدس، ونبى الله دانيال عَلَيْسَكِهِم في التوراة، وكذلك رُويا يوحنا اللاهوتي في الإنجيل.

وكذلك لو تمعنتم في كتابكم المقدس أيها المؤلفون والكتاب، لتبين لكم أن محمدًا رسولَ الله عَلَيْكُ لا يستحق كل هذه الإهانات، التي تصرون على إلصاقها به عَلَيْكُ ولكن إبليس «بعلزبول» قد استحوذ على عقولكم، وجعلها مُسيَّرةً على هواه، بل وطوع وملك إرادته.

حتى أضلكم لتأليف وثيقة الراهب بحيرا بما تحتويه من إثم وزور وبهتان.

وأيضًا لو درستم وتمعنتم في آيات القرآن الأعظم، لعلمتم أيها المؤلفون الأجلاء، أنه لا يوجد في الأكوان جمعاء من هو أهم وأعلى وأحب إلى الله عز وجل من حبيبه ومصطفاه نبينا محمد رسول الله على وألك ليس إلا لقول الواحد الأحد عن نبيه محمد سيد الأكوان على قرآنه الأعظم:

### ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

فلو تدارستم هذه الآية فقط، وتمعنتم فيها أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، لكانت هذه الآية كافية لجعلكم تُعرضون عن كل هذه المؤلفات الكثيرة، والتي تنتقص من قدر نبينا محمد ﷺ، الرحمة للعالمين.

فهذه الآية فيها كل المعانى والشواهد والدلائل التى تؤكد بالحق الدامغ، أنه لا يوجد فى الأكوان قاطبة أهم وأعلى وأحب إلى الله الواحد الأحد، من النبى محمد رسول الله وَلَيْكُمْ والذى تخوضون فيه كل يوم، وكل ساعة، وكل لحظة، أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب.

ليتكم أحياء الضمير، لتستقر كلماتى فى قلوبكم، حتى تعلموا أنه الحق من ربكم، وعزائى الوحيد أن الله قد وفقنى إلى كتابة هذه الكلمات لعلها تكون نبراساً للهدى، يسير على دربه ولو واحد منكم أيها المؤلفون الأعزاء، ليهتدى إلى نور الله الواحد الأحد، محمد رسول الله عَلَيْهُ، الذى أرسله الله الواحد الأحد للكون رحمةً للعالمين.

وفى هذا الفصل سنناقش رحلة الإسراء والمعراج، كما تنبأ بها الكتاب المقدس، وسأجعلكم تطلقون عليها أيها المؤلفون الأجلاء لقب:

#### « معجزة الإسراء والعراج »

كما سنناقش في هذا الفصل، اتهامكم لنبينا محمد رسول الله ﷺ بأنه انسان الخطية، والذي بشر به كتابكم المقدس.

ولا يسعنى فى هذا الفصل إلا أن أقدم شكرى وعظيم امتنانى لكم، وكذلك أقدم الشكر لملهمكم إبليس "بعلزبول" الشيطان الرجيم، الذى جعلكم تنخرطون فى تأليف هذه المؤلفات، لتخوضوا بها فى سيرة النبى الكريم محمد رسول الله عليه فقد جعلتمونا ندرس كتابكم المقدس، ونستخرج منه النبوءات والدلائل والتأكيدات، بمجىء نبينا محمد رسول الله عليه .

#### فأكرر شكرى وعظيم امتناني.

ولكن شكرى وامتنانى، لا يسمح لكم أن تدنسوا وتلوثوا نبى الإسلام الأعظم، نبينا محمد رسول الله ﷺ، وقرآننا الأعظم، وإسلامنا المعظم.

فقد سخركم الله دون أن تدروا أو تعلموا، لإحقاق الحق، واستخراج المزيد من الآيات من كتابكم المقدس، والتي تدعم نبينا محمدًا رسول الله ﷺ، وتؤكد على ظهور الإسلام وانتشاره، لأنه دين الله القديم الأقدم.

#### فيا له من تسخير إلهى عجيب، وتدبير إلهى، محكم.

وما هذا إلا دلالة لكم، وتأكيد على أنه إذا أراد الله أن يُنفذ أمرًا، لأذهب العقول من ذوى العقول النيرة والمستنيرة، أو لأبدل عقولاً لذوى العقول.

وأذكركم أيها المؤلفون الأجلاء، أن نبينا محمداً رسول الله ﷺ، لم يَدَّع الألوهية، ولم يَدَّع الربانية، ولم يدْعُ أن يعبده الناس من دون الله، فهو لم يدْعُ الألوهية، ولم يدْعُ إلا إلى توحيد الله الا إلى دين الله القديم الأقدم، الإسلام الأعظم، ولم يدْعُ إلا إلى توحيد الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يُولد.

فقد جاء رسول الله ﷺ ليُـقِر أن الدين عند الله الإسلام، وأن الله هو

الواحد الأحد، الفردُ الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

فهيا بنا ندخل إلى رحاب الرحلة العظماء والمعجزة العصماء، وهى رحلة ومعجزة الإسراء والمعراج، والتى خاض فيها الكثير منكم أيها المؤلفون الأجلاء، زاعمين أن الرسول محمدًا عَلَيْكُ قد كذب وادعى فى هذه الرحلة وفى تلك المعجزة، حتى يضع سياجًا وهالة وضاءة حول شخصيته العقيمة، كما تدعون بجهالة.

ولقد أفضتم وزدتم أيها المؤلفون، وأعدتم وأنكرتم هذه الرحلة العظماء والمعجزة العصماء، والتي اصطفى الله فيها نبينا المصطفى محمدًا رسول الله على جميع الأنبياء والمرسلين، بل وعلى الأكوان قاطبة.

فهذه المعجزة الفريدة سجلها الله لكم، دليلاً عليكم، في كتابكم المقدس وبالتحديد في سفردانيال عليه الإصحاح الثامن آية (١١،١٠،١):

٨: ٩- «ومن واحد منها خَرَجَ قرنٌ صغيرٌ وعَظُمَ جداً نحو الجنوب
 ونحو الشرق ونحو فخر الأراضى»

٨: ١٠ «وتعَظّم حتى إلى جند السموات وطررح بعضًا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهُم ".

٨: ١١ - «وحتى إلى رئيس الجند تَعَظَّمْ وبه أُبْطلَتِ المُحْرَقَةُ الدائمةُ وهُدمَ مَسكنُ مقدسهِ».

ولقد فسر معظم المؤلفين والكتاب من أهل الكتاب، أن جند السماوات هم أحبار الكنيسة ورهبانها وفسر الآخرون منكم أن جند السموات هم كهنة وسدنة المعبد اليهودي والآباء والقديسين.

ولكنى أؤكد لكم أيها المؤلفون والكتاب، أن جند السماوات هم الملائكة، كما يوضح كتابكم المقدس ذلك بتوراته وإنجيله، وقد وصل إليهم نبينا محمد رسول الله عليه في رحلة الإسراء والمعراج، بتكليف الله لجبريل عليه الروح القدس، وجبريل الروح القدس عليه هو رئيس جند السماء، أى إن جبريل الروح القدس عليه هو رئيس الملائكة، كما يعلم الجميع بنص كتابكم المقدس. وفى هذه الرحلة العظماء تقدم نبينا محمد رسول الله على حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ولم يستبطع جبريل الروح القدس على مرئيس جند السموات، أى رئيس الملائكة التقدم، بل وأخبر الروح القدس نبينا محمداً عليهم الصلاة والسلام أنه لو تقدم لاحترق، وأخبر الروح القدس عليه نبينا محمداً رسول الله على أن لكل منهم مقاماً معلوماً وأن مقام الروح القدس عليه هنا، أما مقام نبينا محمد على فهو التقدم والرقى والسمو حتى بلوغ سدرة المنتهى.

وهذا ما ذكره بل وأكده نبى الله دانيال عَلَيْتَكْم قائلاً:

#### «وحتى إلى رئيس جند السموات تعظم»

وهذا البرهان من كتابكم المقدس أيها المؤلفون والكتاب، وهو يؤكد على أن نبينا محمدًا رسول الله عَلَيْهُ، قد عُرِجَ به إلى السماوات العُلَى، كما قال الله:

﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ ﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿ ﴿ ﴾ [النجم: ١، ٩].

ونطير معكم إلى الإنجيل وبالتحديد في سفر الرؤيا "الإصحاح التاسع" في رؤيا يوحنا اللاهوتي وفي الآية (١) وها هي:

٩: ١- «فرأيت كوكباً قد سقط من السماء إلى الأرض».

فياله من إعـجاز إلهي، ودليل أكيد على أن مُنزل الكـتاب المقدس، ومنزل القـرآن الأعظم، واحـد وهو الله الواحـد الأحـد، وذلك لتطـابق نص يوحنا اللاهوتى: «كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض».

مع نص القرآن الأعظم: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴾ [النجم: ١].

ولو تمعنتم وتدارستم في معنى الرؤيتين ، رؤيا دانيال ، ورؤيا يوحنا اللاهوتي عليهما السلام، لكان لزامًا عليكم أيها المؤلفون والكتاب، أن تنصروا الإسلام وقرآننا الأعظم ونبينا الأعظم محمدًا رسول الله ﷺ، وساعتها لن تجدوا لمؤلفاتكم أي معنى أو ضرورة، بل ولآمن معظمكم بالإسلام الأعظم.

فإن رؤيا دانسيال عَلَيْسَكِهِ، يؤكد فيها أن الله أرسل الروح القدس إلى نبينا

محمد ﷺ ليعرج به إلى مصاف الملائكة ، بل وجعل الله مقام نبينا محمد ﷺ أعلى من مقام الروح القدس جبريل علي الله رئيس الملائكة ، والذى قد أشركتموه في عقيدة التثليث ، بل وأشركتموه وجعلتموه الأقنوم الثالث في الثالوث الأقدس ، إذن ما هو مقام نبينا الذى تعظم على الروح القدس في نظركم؟

ولكنكم أمعنتم في بخس حق نبينا الأعظم محمد ﷺ، بتأليفكم وثيقة الراهب بحيرا المزعومة، بما فيها من إفك وضلال، ما أنزل الله به من سلطان.

وهنا أسألكم أيها المؤلفون الأجلاء، ما هو جزاء من يدعى أو يُجَدِّفُ على من هو أعلى وأعظم مكانًا من الروح القدس؟

وما رأيكم في تطابق تعبير رؤيا يوحنا اللاهوتي، مع آية قرآننا الأعظم في سورة النجم، حيث قال المولى فيها وأقسم: ﴿ وَالنَّجُم إِذَا هَوَىٰ ﴾

أى إن المولى أقسم بنبينا محمد عَلَيْكُ ، سيد الأنبياء والمرسلين قاطبة .

فهل ما زلتم تصرون يا أيها المؤلفون على إلصاق التهم والمزاعم بالزور والبهتان، إلى نبينا محمد رسول الله ﷺ، والذي اصطفاه رب العزة، وجعل مقامه أعلى من مقام الروح القدس، بل وكل الملائكة أجمعين؟

أما زلتم تصرون يا كتاب الشيطان على عزة الكتابة بالإثم والعدوان والبهتان؟

وقد فسر جعفر الصادق رَخِالْفَكَ وأرضاه آية ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ ﴾ قائلاً: أن النجم هنا هو نبينا محمد عَلَيْكَ ، سيد الأكوان جمعاء.

إذن رؤيا يوحنا اللاهوتي عَلَيْكِهِم رؤيا رائعة، تؤكد لكم بالدليل القاطع، والبرهان الساطع، رحلة المعراج، وقبلها رحلة الإسراء بنبينا محمد بن عبد الله عَلَيْكَةٍ، وإذا أراد الله أن ينفذ أمرًا لأذهب العقول من ذوى العقول.

فهاتان الرؤيتان من كتابكم المقدس، تؤكدان رحلة الإسراء والمعراج لكم أيها المؤلفون والكتاب، ولكن أكثركم لا يعلمون، بل ولا يفقهون.

فعلى الرغم من أحقادكم الدفينة على نبينا محمد رسول الله على الله ع

والآيات في سفر دانيال الإصحاح الثامن (٩، ١٠، ١١) ، خير الدلائل لكثير من الكتاب والمؤلفين الإسلاميين، الذين يتحفظون عن معجزة الإسراء والمعراج، وتؤكد لكم بالحقائق والبراهين عندما قال نبينا محمد عَلَيْكُ للروح القدس جبريل عَلَيْكُم: تقدم يا عَلَيْكُم: تقدم يا محمد فوالله لو تقدمت خطوة لاحترقت، أي إن لكل منا مقامًا معلومًا.

فمقامك يا محمد أعلى من مقامي، أنا الروح القدس جبريل.

وقال نبى الله دانيال: ٨: ١١- «وحتى إلى رئيس جند السموات تعظم».

هذا أكبر دليل لكم أن مقام نبينا محمد ﷺ، أعلى من مقام الروح القدس جبريل ﷺ، أعلى من مقام الروح القدس

وفى هذا القدر الكفاية، لأننى لو أطلقت العنان للقلم فى الرَّؤيتين، لدانيال عَلَيْتِهِ، وليوحنا اللاهوتى عَلَيْتَهِ، لملأ القلم كتبًا كثيرة إحقاقًا للحق، ونفيًا للزور والبهتان.

فبالله عليكم أيها المؤلفون والكتاب، لماذا جعل الله رحلة الإسراء والمعراج لنبينا محمد رسول الله عليه المؤلفية الولم يكن هو أفضل وأجل وأعظم الأنبياء والمرسلين؟ وبالله عليكم هل يؤيد الله بالروح القدس نبيًا أو دعيًا؟ وهل يؤيد الله بالروح القدس نبيًا أو دعيًا؟ وهل يؤيد الله بالروح القدس نبى الهلاك والضلال كما تزعمون؟

وهل يؤيد إبليس نبينا محمد عَلَيْهُ ليتعاظم قدره على رئيس جند السموات الروح القدس جبريل عَلَيْكُم وهل يوجد في الأنبياء والمرسلين جميعهم، من تعاظم على رئيس جند السموات جبريل الروح القدس عَلَيْكُم إلا نبينا محمداً عَلَيْهُ ؟

فما رأيكم يا مبتدعى وثيقة الراهب بحيرا، أيها الريتشارد جيمس المؤلف، وأيها القُـمُّص زكريا بطرس، المروَّج لهذه الوثيقة المزعومة، هل ساعد بحيرا الراهب نبينا محمد عَلَيْكُ ، في رحلة الإسراء ومعجزة المعراج؟ وهل كان للراهب بحيرا الفضل في أن يتعاظم المصطفى عَلَيْكُ ، على الروح القدس؟ فهل هذه الوثيقة تُكذب نبيكم دانيال عَلَيْكُ وكتابكم المقدس؟

وإليكم أيها الحاقدُونَ على نبينا الأعظم محمد رسول الله عَلَيْكُم، والكارهون الإسلامنا الأعظم، هذه الرؤيا البليغة، وهي من سفر دانيال الإصحاح الثاني والآيات من (٣١ – ٤٥) روهذا نصها:

- ۲: ۳۱ «أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم، هذا التمثال العظيم البهى جداً وقف قبالتك ومنظره هائل».
- ۲: ۲۳ «رأس هذا التمثال من ذهب جيد وصدره وذراعاه من فضة وبطنه وفخذاه من نحاس».
  - ٢: ٣٣- ساقاه من حديد، قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف».
- ۲: ۲۲ «كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغيريدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما».
- ۲: ۳۰ «فإنسحق حينئن الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلاً كبيراً وملا الأرض كلها».
  - ٢: ٣٦- «هذا هو الحلم والرؤيا، فنخبر بتعبيره قدام الملك».
- ٢: ٣٧- «أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله السموات أعطاك مملكة وإقتدارا وسلطاناً وفخرا».
- ٢: ٣٨- «وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها
   ليدك وسلطك عليها جميعها فأنت هذا الرأس من ذهب».

الفصل الرابع \_\_\_\_\_ ۱۸۷ \_\_\_\_

۲: ۳۹ «وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى
 من نحاس فتتسلط على كل الأرض».

- ۲ : ۱۶ «وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء وكالحديد الذي يُكَسِّر تسحق وتُكسِّر كل هؤلاء».
- ٢: ١٤ «وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين».
- ٢: ٢٤ «وأصابع القدمين بعضها من الحديد والبعض من خزف وبعض المملكة يكون قوياً والبعض قصماً».
- ٢: ٣٤ «وبما رأيت الحديد مختلطاً بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف».
- ٢: ٤٤ «وفى أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفنى كل هذه المالك وهي تثبت إلى الأبد».
- ٢: ٥٥ «لأنك رأيت أنه قد قُطع حجر من جبل لا بيدين فسحق
   الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب.

الله العظيم قد عَرَّفَ الملك ما سيأتى بعد هذا.

الحلم حق وتعبيره يقين».

فهذا هو تفسير النبي دانيال عَلَيْتَا لَمُ لُووَيا الملك نُبُوخذ نصر والتي احتار في تأويلها المفسرون وأنبياء بني إسرائيل حول الملك.

وإليكم فحوى هذه الرؤيا أيها المؤلفون والكتاب النبهاء والنبغاء، ففحواها أن الأمة الإسلامية العظماء، ونبيها محمد رسول الله ﷺ، ستثبت وستبقى وستدوم، إلى الأبد، أى إلى قيام الساعة، بل وستُفنى كل الممالك وتسحقها.

وهذه المملكة، أى الأمة الإسلامية العظماء، لن تنقرض أبدًا رغمًا عن أنوف الكارهين، وهذه المملكة الإسلامية العظماء، لن يُعطى مُلكَها لشعب آخر، أو أى ديانه أخرى مهما زعمتم أيها الكارهونَ والحاقدون.

ورؤيا النبى دانيال عَلَيْتُهُم هذه، هي بطلانٌ لمزاعمكم، من ارتداد المسلمين بنزول نبى الله عيسى عَلَيْتُهُم آخر الزمان وظهوره الثاني، وبطلان لمطامعكم من دخول المسلمين في الديانة المسيحية الصحيحة، وفي كنف الكنيسة المسيحية.

فهـذه الرؤيا من كتابكم المقدس، وتفسـير النبى دانيـال لها، تدحض هذه المزاعم والمطامع والآمال من ارتداد المسلمين.

بل وتؤكد هذه الرؤية نبوءة النبي عيسى عَلَيْكَا التي ذكرتها سابقًا وهي:

«وأنا أطلب من الآب فيُعطيكم مُعَزِّيًا آخر ليمكث معكم إلى الأبد».

ومعزيًا آخر، أي رسولاً آخر ونبيًا آخر، أو النبي الخاتم محمد ﷺ.

ودعونا نأخذ معنى كل رمز على حدة، حتى يتثنى لى أن أثلج صدوركم أيها المؤلفون العظماء والكتاب العقلاء.

فالحَجَر: هو نبينا محمد رسول الله عَلَيْكُ ، والصورة البشرية النبوية.

وأصبح جبلاً: هو الأمة الإسلامية العظماء، في مشارق الأرض ومغاربها.

والجبلُ **الذي قطع منه هذا الحجر**: هو جبل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو الأصل النوراني الرباني الأعظم.

ولا بيدين: أى قطع هذا الحجر محمد عَلَيْ ، من الجبل للأنبياء والمرسلين بيد القدرة الإلهية العظماء، أى بيد الله الواحد الأحد، وفي هذا التأكيد لكم

على أن نبينا محمدًا ﷺ، هو نبى ورسول من عند الله عز وجل.

والجبل الكبير الذي ملاً الدنيا: هو الأمة الإسلامية المحمدية العظماء، وهذا يدل على انتشار الإسلام في كل أنحاء المعمورة والأكوان، وكذلك يدل على انتصار الإسلام على باقى الأديان الأخرى إلى الأبد.

والحلم حق: أى إن هذه الرؤيا حق، مثل فلق الإصباح ونور الصباح، ورؤية الشمس، وإن هذه الرؤيا صدق، ولا كذب فيها.

وتعبيره يقين: فإن تأويله الذى ذكرته أنا النبى دانيال، مؤكد ولا بد من حدوثه أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، رغمًا عن أنوفكم.

فما رأيكم أيها المؤلفون العقلاء، في هذه الرؤيا وهذا التفسير من نبيكم النبي دانيال عَلَيْكُلم، فهل تُقرّون أو تنكرون هذه الرؤيا، وهي في كتابكم المقدس؟

أليست هذه الرؤيا وحدها كفيلة بهدم وبطلان، بل ودحض مزاعمكم الشيطانية أيها المؤلفون والكتاب، فأين وثيقة الراهب بحيرا من هذه الرؤيا العظماء؟.

أليس في هذه الرؤيا الدحض التام والنفى الزؤام، للوثيقة المزعومة والتي أسميتموها وثيقة الراهب بحيرا، بكل ما تحتويه من زور وبهتان ضد الإسلام ونبى الإسلام محمد عَلَيْكُ وقرآننا الأعظم، الذي ادعيتم على الراهب بحيرا أنه مؤلفه وملهمه لمحمد رسول الله عَلَيْكُ .

#### وإلى الإصحاح الثاني ذاته من سفر دانيال نفسه وفي الآية (٤٧):

أهدى لكم هذه الآية، والتي هي على لسان ملك الملوك نبوخذ نصر، لعلها تكون نبراسًا لدحض وبطلان مزاعمكم الشيطانية الحاقدة على إسلامنا الأعظم، والناقمة لنبينا محمد رسول الله عَيَيْكُ وهذا نصها:

٢: ٧٤ - «فأجاب الملك نبوخذ نصر دانيال وقال: حقًا إن إلهكم إله
 الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار إذ استطعت على كشف هذا السر».

وهذا هو اعتراف وإقرار من الملك نبوخذ نصر، لنبى الله دانيال عَلَيْكُام بأن الله عـز وجل هو إله الآلهـة أى رب الأرباب، أى الله الواحد الأحـد، بل ورب الملوك، بل وكاشف الأسرار أى إن الله هو الذى يعلم الأسرار وأخفى.

وقد قال نبوخذ نصر هذا الاعتراف، وذلك لأن الله قد أنبأ النبى دانيال على كشف هذه الرؤيا وهذا الحلم، بل وألهمه عليه بتأويل هذه الرؤيا.

فما رأيكم، في هذا الاعتراف الموثق في كتابكم المقدس؟، ألا زلتم تصرون على أن المسلمين سيرتدون في آخر الزمان، بنزول المسيح على إلى المسيحية السيحية، وكنف الكنيسة المسيحية، وكنف الكنيسة المسيحية، وذلك بعد تأكيد النبي دانيال عليه المسيحية من الله، أن الأمة الإسلامية العظماء ستسحق كل الأمم والأديان الأخرى، بل وستستمر الأمة الإسلامية المحمدية العظماء، وتسود على كل الأمم والأديان إلى الأبد.

وعلى العموم لا ملام عليكم، فقد ادعى آباؤكم وأجدادكم من الفريسيين على عيسى على أن معه روحًا نجسة، وادعى الآخرون أن معه إبليس رئيس الشياطين، وبهم يستعين على إبراء الأكمه والأبرص والأعمى والمفلوج.

وأجابكم عيسى عَلَيْكِام، بأنه ليس من المعقول أن تنقسم مملكة على نفسها، فهل يجوز أن يعمل إبليس أعمالاً ضد إبليس؟

وأذكركم بما قاله عيسى عليه الأبائكم وأجدادكم: «يا أبناء قتلة الأنبياء».

وأود أن ألفت نظركم إلى أن محمدًا رسول الله عَلَيْ ، هو أول الخلق أجمعين ، بل وكل المخلوقات قد خلقها الله الواحد الأحد من نوره الأعظم ، بل وخلق الله جميع المخلوقات من أجل محمد عَلَيْكُ كما ذكرت آنفًا ، ومحمد عَلَيْكُ هو النبى الوحيد والأوحد في الأكوان ، الذي خلقه الله الواحد الأحد بكلمة

كن، بقبضة نور المولى الأعظم، ومحمد ﷺ هو النبى الوحيد الأوحد، والذى قرن الله اسم ذاته الجليل (الله) مع اسمه (محمد) في الشهادة الإسلامية المحمدية العظماء:

#### (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وأستوقفكم عند قول الله في سورة الأحزاب الآية (٥٦): ﴿إِنَّ اللَّهُ وَسَلَّمُوا تَسْلَيمًا ﴾. وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلَّمُوا تَسْلَيمًا ﴾.

وفى هذه الآية الجليلة يحثنا المولى عز وجل، وبالأخص المؤمنين، ويأمرنا الله بالصلاة والسلام على محمد رسول الله ﷺ، وأعلن عز وجل لنا فيها أنه سبحانه وتعالى يصلى بنفسه على محمد ﷺ مع ملاحظة أن صلاة المولى ليست كصلاة العباد.

فصلاة المولى عز وجل على محمد وَ الله على الله على الله على المقام المحمدى، وزيادةً في رحمة النبي وَ الله والله والل

وأكد المولى عز وجل كذلك على أن الملائكة يُصلون على النبى محمد عَلَيْهُ، مع ملاحظة أن صلاة الملائكة ليست كصلاة العباد، وإنما هى دعاء منهم لنبينا محمد عَلَيْهُ بالرحمة والرفعة، وبالمقام المحمود، وبالشفاعة العظمى فى اليوم الآخر، بل وفى الدار الآخرة، رغمًا عن أنوف الكارهين والحاقدين منكم أيها المؤلفون، واضعين فى الاعتبار أن لفظ «الملائكة» فى هذه الآية، يشمل ويجمع كل الملائكة بما فيهم الروح القدس أيها المؤلفون، فما ظنكم فيمن يُصلِّى عليه الله الواحد الأحد بل وملائكته أجمعين، بما فيهم الروح القدس جبريل عليه الله الواحد الأحد بل وملائكته أجمعين، بما فيهم الروح القدس جبريل عليه الله الواحد الأحد بل وملائكته أجمعين، بما فيهم الروح القدس جبريل عليه الله الواحد الأحد بل وملائكته أجمعين، بما فيهم الروح القدس جبريل

#### فهل يكون هذا النبي دُعيًّا أو نبي ضلال؟ حاشاً وكلا.

وأسألكم أيها المؤلفون هل مِن رسلكم وأنبيائكم مَن صلى عليه الله وملائكته أجمعون بما فيهم الروح القدس علي الله علي المرابع

فاتقوا الله يا مؤلفى "بعلزبول" إبليس، وارفعوا أيديكم عن محمد رسول الله عَلَيْكُ سيد الأكوان قاطبة، وسيد الأنبياء والمرسلين.

ولاحظوا معنا لفظ ﴿ تَسْلِيمًا ﴾ في الآية نفسها، وهي صيغة مبالغة من الفعل سَلَّمَ يُسَلِّمُ تسليمًا، ولكن البلاغة كلها، والإعجاز كله، في معناها، فهذه الكلمة ﴿ تَسْلِيمًا ﴾ تعني الكثير والكثير من المعاني.

فمن معانيها أن نُسلِم على محمد وَ عَلَيْهِ فيرد الله إلى نبينا روحه، وهى الأصل النوراني الأعظم، فيرد السلام علينا، فيا له من فضل عظيم كبير لا يدريه أمثالكم، من الذين ختم الله على قلوبهم.

ومن معانيها أن نُسلِم الأمر لله ولرسوله، وهو أهم ركن من أركان الإسلام، وهو التسليم لله عز وجل وشهادة أن (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

فالشهادة، هي التسليم لله عز وجل، ولرسول الله محمد عَلَيْهُ، وهذا معنى من معانيها التي لا تنتهي، ويصعب علينا حصرها وإدراكها.

ومن معانيها، أن ما من أحد يُصلى ويُسلم على محمد عَلَيْهُ إلا رد الله بنفسه وبذاته بالصلاة وبالسلام وبالرحمة على المصلى بعشر مرات، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، بل والله جل جلاله يضاعف لمن يشاء.

وكذلك، من معانيها تسليمًا وإذعانًا وقربًا من الله الواحد الأحد، لكل المؤمنين الذين يصلون على نبينا محمد عَلَيْكُ .

فهل تأتوننا يا أهل الكتاب بآية من كتابكم المقدس تُضاهى أو تقارب هذه الآية الجليلة العظماء العصماء، والتي زكَّى الله بها محمداً رسول الله عَلَيْكُ ، على سائر الأنبياء والمرسلين من قديم الأزل إلى يوم الدين والدار الآخرة؟ وإننى أتحداكم أن تجدوا مثل هذه الآية في كتابكم المقدس، وإنى على يقين أنكم لن تجدوا مثلها أبداً.

وللعلم، الصلاة على النبي محمد عَلَيْكُ هو العمل الذي يؤديه المولى عز وجل نيابةً عنا، وهو العمل الوحيد المقبول قبولاً مؤكداً، وذلك لأن الله هو

الذي يقوم به، فالمولى عز وجل يقوم به على أكمل وجه، ولهذا فهو مضمون قبوله من نفسه لذاته، و على الأصح من ذاته لذاته.

وهيا بنا لنناقش زعمكم ووهمكم باتهام محمد رسول الله رَاكِيَّةً، بأنه «إنسان الخطية».

وقد فطن أهل الكتاب والرسل المبشرون في القرن السابع الميلادي، إلى نبوءات كتابهم المقدس الإنجيل، فيما يتعلق بـ «بإنسان الخطية».

وهذا اعتراف ضمنى مؤكد منكم، عن شيء مهم موجود بإنجيلكم، ولكن المسيحيين لم يعرفوه، بل ولم يسمعوا به إلا في القرن السابع الميلادي، وكأن الرسل والأساقفة والآباء لم يتوانوا عن إلصاق تدنى المسيحية وتهاويها إلى نبوءة موجودة في الإنجيل، على أن محمدًا عليه هو «إنسان الخطية»، والذي بشر به الإنجيل، من سبعة قرون مضت.

فما هذا الدين الذي لم يسمع المؤمنون به، عن نبوءة مهمة إلا بعد مرور سبعة قرون من رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي.

إذن المؤكد أن الآباء والرهبان والأساقفة، قد أخفوا النبوءات الفعلية الحقيقية في الإنجيل، ولم يخبروا بها المؤمنون من أهل الكتاب.

فأين أمانة الدعوة والتبليغ في الكتب السماوية، أيها المؤلفون؟

إذن أخفى الآباء والأساقفة والكهنة، نبوءة «إنسان الخطية»، عن المسيحيين والنصارى والناس أجمعين، حتى يُظهروا هذه النبوءة على أهوائهم، بل وحتى يظهروها في الوقت المناسب لهم، وللشخص الذي يريدون أن يظهروه في أقبح صورة، وفي أي وقت يشاؤون، وعلى أي شخص يريدون.

ولما أحسوا بظهور محمد ابن عبد الله ﷺ، بدينه الإسلامي الأعظم، وبكتابه القرآن الأعظم راحوا يفسرون «إنسان الخطية»، على أنه نبينا الأعظم محمد رسول الله ﷺ، وأنساهم الله الصفات والسمات لإنسان الخطية.

وإلا فما معنى أن تختفى نبوءة فى الكتاب المقدس الإنجيل، عن المسيحيين والناس أجمعين، ولا تظهر ولا تطفو إلى السطح، ولا تفسر إلا بمجىء وظهور نبينا المعظم محمد على ودينه الإسلامي وقرآنه الأعظم.

فيأيها المؤلفون والكتاب، إن في نبوءة إنسان الخطية، إدانة تامة لأحباركم، بل ولرهبانكم وأساقفتكم وآبائكم عن إخفاء نبوءة في الإنجيل، وقد ذكرتم هذه النبوءة لمجرد فبركة أن إنسان الخطية، هو نبينا المعظم محمد بن عبد الله ﷺ.

ولكننا بعون الله وتوفيقه سنبرهن لكم أن هذه النبوءة الغبراء قد أظهرت وأوضحت مساوئ وعيوب الديانة المسيحية، والتي تكونت بارتداد فئة كبيرة من اليهود عن اليهودية، وإيمانهم بالمسيح عليه وهذه الديانة سوف تنتهى، على حد قول أحد مؤلفيكم العظماء، بزيادة انحراف المسيحية وارتدادهم، عن الديانة المسيحية، فما رأيكم أيها المؤلفون، في ديانة أولها ارتداد، وآخرها ارتداد؟ وهذا باعتراف مؤلفكم الهمام، جورج بوش في كتابه:

#### «محمد والإمبراطورية الإسلامية» وهذا نص ما قاله:

"وقد انتشرت هذه الردة الفظيعة وبلغت ذروتها في حوالي الفترة التي ظهر فيها محمد على الله المنافقة التي لم فيها محمد على الله الأثمون منتهى أمرهم، حتى تخلت الكنيسة التي لم تعد جديرة حتى باسمها، عن معتقدات الكتاب المقدس المسيحي الإنجيل، بل وأخلاقياته، وأساءوا حتى للعبادة الواردة في الإنجيل، فأصبحت الكنائس على وشك التخلي والبعد عن المسيحية».

وهذا باعتراف مؤلفكم، عن حال الكنائس والمسيحيين في وقت ظهور وبعثة، نبينا محمد رسول الله ﷺ، وبعد اعتراف مؤلفكم أيها الكتاب والمؤلفون، عن حال الخواص من رجال الكنيسة المسيحية فما ظنكم عن حال العوام من المسيحيين، إذا كان ذلك هو حال الخواص من أساقفة وآباء ورهبان؟

إذن حال العوام من المسيحيين، لا بد وأن يكون أكثر تدنيًا وأسوأ، بل وأضل سبيلا، بل وأكثر ضلالاً في فهم الكتاب المقدس والأناجيل.

إذن حكم مؤلفكم الحكم الصواب على ديانتكم في هذه الفترة العصيبة.

وأقرر لكم أيها المؤلفون والكتاب، أنكم لم تقرأوا رسالة بولس الثانية الى أهل تسالونيكي وشعبها، لأنكم لو قرأتموها لعلمتم أنه لا يمكن، بل ومن المستحيل أن يكون نبينا محمداً على هو «إنسان الخطية» بأى حال من الأحوال.

وهذا ليس تحيز منى للنبي محمد عَلَيْكُ ، ولكنه إحقاق للحق من كتابكم المقدس، عندما سنناقش عبارات وآيات الرسالة.

فقد اتهمتم أيها المؤلفون والكتاب، نبينا محمداً عَلَيْكَ بأنه «إنسان الخطية»، ولم تعودوا إلى كتابكم المقدس، حتى تتأنوا وتتريثوا، لئلا تحكموا حكماً خاطئاً يدل على عدم علمكم، بل على استعدادكم لإلصاق هذه النبوءة بنبينا محمد عَلَيْكَ .

وحتى أساقفتكم ورسلكم ورهبانكم، الذين أوّلوا هذه النبوءة على نبينا محمد على الله محمد على الله المؤلفون محمد على الله من منتهى السطحية وعدم الموضوعية، لأنكم لو قرأتم أيها المؤلفون والكتاب، ولو تدارستم إنجيلكم المقدس، وبالتحديد في الإصحاح الثاني من رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي من الآية ١ - ٤ لعلمتم ولتبين لكم بالدليل القاطع والبرهان الساطع، أن «إنسان الخطية» هذا لا يمكن أن يكون نبينا محمداً على الله الله الله الإنجيل:

- ۲: ۱- «ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجىء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه».
- ٢: ٢- «أن لا تتزعزعوا سريعًا عن ذهنكُم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها منا أى أن يوم المسيح قد حضرًا».
- ٢: ٣- «لا يخدعنكم أحدٌ على طريقة ما. لأنه لا يأتى إن لم يأت الإرتدادُ أولاً ويسُتعُلن إنسان الخطية إبن الهلاك».
- ٢: ٤- المقاوم والمرتفع على كل ما يُدعى إلها أو معبوداً حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مُظُهراً نفسه أنه إله».

فبالله عليكم أيها المؤلفون والكتاب والأساقفة والآباء والقساوسة، ألا توضح هذه الآيات من الإنجيل، من هو «إنسان الخطية» المقصود؟ وما هو وقت ظهوره؟ بل وتوضح ما هي خصائصه ؟ وبالتحديد عن أهم صفاته وسماته؟ وللعلم إن بولس الرسول عَلَيْتَلِام، قد رد بهذه الرسالة على أسئلة المسيحيين من أهل تسالونيكي "أي اليونان"، يستوضحون من بولس الرسول عن ظهور المسيح عَلَيْتَلِم الثاني، بعدما اعتقدوا أن الظهور الثاني للمسيح عَلَيْتَلِم قد جاء وقته وأوانه.

وأود أن ألفت نظر القراء أن كلمة الرسول في المسيحية، تعنى الداعى أو الداعية الذي يدعو للمسيحية، ويكرز بالإنجيل، وبقدوم المسيح عليه وظهوره الثاني المنتظر، فهو يُبشر بالإنجيل ويدعو للمسيحية.

وكذلك تُطلق كلمة الرسول، على أى مبشر أو تلميذ للمسيح عليه والذى يبشر بالمسيحية ويكرز بالإنجيل المقدس.

وقد ذكر لهم بولس الرسول، بالتفصيل المبهم الباطنى، أن المسيح عَلَيْكُا سيعاود الظهور الثانى له بإذن الله، بعدما يأتى الارتداد عن طريق الله أولاً، بل وبعد أن يُجاهر إنسان الخطية ابن الهلاك بدعوته، والتى تنفى وجود إله، بل وتدعو الناس جميعًا إلى الإيمان بإنسان الخطية كإله وكرب، بل ويعبد الناس إنسان الخطية كإله ورب؟

وأخبرهم بولس الرسول، بأنه لم يأتِ ميعاد إنسان الخطية، لأنه سَيُسْتَعْلُنَّ في وقته.

وحتى الآن يا أهل تسالونيكي، ويا كل المسيحيين، لم يأت الوقت حتى يُسْتعلن إنسان الخطية هذا، والمشار إليه في الإنجيل.

وانظر الآيتين (٨-٩) من الإصحاح الثاني السابق ذاته وها هما:

٢: ٨- «وحينئد سَيُسْتَعْلَنُ الأثيم الذي الربيبيده بنفخة فمه وببطله بظهور مجيئه».

٢: ٩- «الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة».

وأسألكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، هل هذه الصفات تنطبق على نبينا محمد رسول الله ﷺ؟ برجاء الإجابة وبصدق يا أهل الكتاب.

وقد ورد أيضًا في إنجيل متى بعض الآيات التى تُفَسَّر أيضًا على أنها نبوءة بظهور إنسان الخطية، لكن دون لفظ إنسان الخطية، وأنتم أيها المؤلفون والكتاب تنظرون لنبينا محمد عَلَيْ على أنه إنسان الخطية، بل وتتوقعون الظهور أو المجيء الثاني للمسيح عَلَيْ مع بداية كل ألفية، بل وتؤكدون على عودة المسلمين إلى المسيحية الصحيحة، أو على الأقل ارتدادهم عن الإسلام للمسيحية.

والمسيحيون بين مؤيد لسهذه النبوءة، ومنكر لها، ولكنى أرى أن هذه النبوءة حقيقة مؤكدة، والتى قد أُنبأنا بها هذا الحوارى الجليل، بولس عَلَيْكُلِم وذلك لأن نبينا محمدًا رسول الله عَلَيْكُم، قد أخبرنا عن مجىء المسيخ الدجال، في حديث طويل سأذكره فيما بعد إن شاء الله، وفي حينه، وأخبرنا عليه المحديث أن المسيخ الدجال.

والآية (٨) من الإصحاح الثانى من رسالة بولس إلى أهل تسالونيكى تؤكد على ذلك وهذا نصها:

٢: ٨- «وحينئذ سَيسُتَعْلَن الأثيم الذى الرب (المسيح) يبيده بنفخة فمه ويبطله بظهور مجيئه».

ومعناها أنه بمجىء المسيح عَلَيْتَكِم وظهوره الثانى، سيبطل عمل هذا المسيخ الدجال، بل ويبطل أفعاله وكل أعماله وخوارقه، بل وسيسقتل ابن مريم عَلَيْتَكِم الأتى كولى وليس كنبى، سيقتل المسيخ الدجال، ويخلص المعمورة من فتنته.

وعبارة: «الذى الرب يبيده بنفخة فمه» تعنى أن الرب وهو المسيح عَلَيْكَلِم. ويُبيده بنفخة فمه تعنى أن الرب وهو المسيح عَلَيْكَلِم.

«ويبُطله بظهور مجيئه»: أى يُبطل كل أفعاله، وأقواله من أن المسيخ الدجال هو الرب والإله، ومالك الملك والمحيى والمميت وغير ذلك.

ولكنى أذكركم كما سبق وشرحت لكم، أنه بمجىء المسيح عليه وظهوره الثانى، سيكون وليًا من أولياء الأمة المحمدية، بل وسيكون خاتم الأولياء، بل وسيدعو عليه البشرية جمعاء إلى الإسلام، والإيمان بنبينا محمد رسول الله عليه وسينادى بقرآنه الأعظم، بل وسيصل المسيح مأمومًا بالمهدى المنتظر، والذى هو من سلالة آل البيت الكرام.

والذى أؤكد عليه لكم، أن كل هذه الصفات الندميمة تنطبق على المسيخ الدجال، كما وصفه لنا نبينا محمد عليه وبنص إنجيلكم: إن إنسان الخطية هذا، سيجىء قبل الظهور الثاني للمسيح ابن مريم عليه قبل اليوم الآخر.

وها قد جاء نبينا محمد رسول الله ﷺ، ومرت حتى الآن ١٤٢٦ عام، ولم يجئ المسيح عَلَيْكُ في ظهوره الثاني، وقد انتقل نبينا محمد ابن عبد الله عَلَيْكُ إلى الرفيق الأعلى، ولم يقتله أو يبيده المسيح عَلَيْكُ ، كما قال إنجيلكم.

فهل نبينا محمد عَلَيْكُ هو إنسان الخطية كما قال الإنجيل؟

وكذلك لم يدَّع نبينا محمد عَلَيْهُ أنه إلهٌ من دون الله، كما لم يجلس نبينا محمد عَلَيْهُ في هيكل الرب، أو مكان الله أبدًا، فكيف بعد كل هذا تصرون أنه إنسان الخطية؟ والذي قد بشر به الإنجيل على زعمكم.

أما بعد، فالمقصود «بإنسان الخطية» هنا، هو المسيخ الدجال، والذى أخبرنا به نبينا محمد على وفعلاً سيرتد الكثيرون، لأن المسيخ الدجال سيقوم بأعمال مبهرة، ومعجزات دامغة، تذهل العقول وتسلب الألباب، والارتداد هنا سيكون عن دين الله الإسلام، وعن توحيد الله ثم يأتى المسيح عليه بظهوره الثاني ليقتل المسيخ الدجال، ويدعو الناس كلهم إلى توحيد الله الواحد الأحد، والإيمان بالإسلام المحمدى الأعظم، بل والإيمان بنبي الإسلام محمد رسول الله وكذلك الإيمان بالقرآن الأعظم كتاب الله الأعظم.

إذن المسيح عَلَيْكُام، سيدعو الجميع إلى الإيمان بنبينا محمد رسول الله عَلَيْكُم، وإلى الإسلام الأعظم، وإلى كتاب الله القرآن الأعظم، وإلى توحيد الله عز

وجل كإله واحد، أحد فرد صمد لم يلد ولم يُولد، ولم يكن له كفواً أحد.

وهذه هى الدلائل والبراهين، التى تؤكد أيها المؤلفون والكتاب، أن المسيح عليته سينادى بالإسلام الأعظم، الذى ارتضاه الله لجميع الأكوان، بل وسينادى عليته بتوحيد الله الواحد الأحد، بل وسينادى بالشهادة الإسلامية المحمدية العظماء: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»

#### وهذه هي الدلائل والبراهين أن عيسى سيدعو إلى الإسلام:

أولاً: دين الله الذي ارتضاه للعالمين، هو توحيد الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، وإسلام الوجه لله وحده، وهو ما يسمى بالإيمان بالله وبكل مقدساته.

ثانيًا: كل الأنبياء والمرسلين دعوا إلى توحيد الله عز وجل، وإسلام الوجه لله وحده، والإيمان بكل مقدساته.

ثالثا: دين اليهود يدعو إلى زعم أن عُزير إبن الله وكذلك يبغضون أى مقدسات غير اليهودية.

رابعًا: دين المسيحية يدعو إلى زعم أن المسيح ابن الله، بل هو الله، ويبغضون الإسلام والمسلمين بالتحديد.

خامسًا: دين الإسلام هو الذي يدعو للتوحيد، وإسلام الوجه لله، وكذلك إسلام القلب لله، والعمل لله وحده، وكذلك الإيمان بكل ملائكة الله ورسله، واليوم الآخر، وعدم التفرقة بين أحد من رسله.

وكذلك، فالإسلام هو الدين الذي كان عند الله من قديم الأزل، كما ذكرنا في كلام الله القديم:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩].

وكما ذكر الله: ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴾ [النصر: ٢] ، إذن دين الله هو الإسلام، وهو الدين القديم الأقدم الأزلَى والديمومي.

وهذه الدلائل الخمسة تؤكد أن المسيح عَلَيْكَام بنزوله الثاني، ومجيئه الثاني،

سيدعو الكل إلى الإسلام والإيمان بالله، والإيمان بمحمد رسول الله عَلَيْكُ .

وها نحن نطير إلى إنجيل لوقا في الإصحاح الثامن عشر، الآيتين (١٠٨) ليتبين لنا أن المسيح عَلَيْتَلِم ، سوف يدعو الجميع إلى الإيمان بالله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، وهذا نصهما:

۱۸: ۷- «أفلا ينصف الله مُختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمهلٌ عليهم».

۱۸: ۸- «أقول لكم إنه ينصفهم سريعًا ١١١ ولكن متى جاء إبن الإنسان الم ١١٠ ألعله يجد الإيمانَ على الأرض».

وفى الآية (٧) أرجع المسيح عَلَيْتَلَمْ استجابة الدعاء إلى الله، فالله عز وجل هو المجيب للدعاء وليس المسيح، وهذا تأكيد، بل واعتراف ضمنى من المسيح عَلَيْتَلِمْ بالله الواحد الأحد، وليس كما تدعون أيها المؤلفون والكتاب أن المسيح هو الله، وهذا اعتراف من المسيح عَلَيْتَلِمْ بأنه بشر ورسول، وذلك لأنه ضمن المختارين لله عز وجل، والذين يتقبل الله منهم الدعاء.

وفى هذه الآية (٧) تساؤل من المسيح عَلَيكُ المحواريين خاصة، وللمؤمنين بالله عامة، وبرسالة عيسى عَلَيكُ خاصة، وهذا التساؤل لهم ليس إلا لإقناعهم أن الله عز وجل، هو الوحيد الواحد الأحد، الذي يستجيب الدعاء من العباد.

فقال لهم المسيح عَلَيْكُم هل تعتقدون أن الله لا يستجيبُ للداعين إليه بالليل والنهار؟ وهذا استفهام توضيحي لهم، وأجابهم عَلَيْكُم الإجابة الأولى في الآية السابعة قائلاً: أن الله متمهل ومتأن في إجابتهم، لأنه يُحب أن يسمع أصواتهم تلهج له بالدعاء، كما يُحب أن يسمع أصواتهم تلهج بذكر اسمه عز وجل.

وأجابهم في أول الآية (٨) قائلاً لهم: أن الله مجيب دعاءهم سريعًا، مهما تباطأ عليهم، بالفضل والزيادة والإنصاف.

ولنتأنى مع الآية (٧)، لنجد أن هذه الآية تتوافق مع آية في القرآن الأعظم، مع ملاحظة أن القرآن كلام الله القديم الأقدم، الآية (٢٨) من سورة الكهف:

## ﴿ وَاصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ .

وفى الآية (٨) يبلغنا ويبلغكم المسيح عَلَيْكَلِم، أنه بالظهور والمجىء الثانى له، سيتفشى الإيمان بالله، الواحد الأحد، على الأرض، بل والإيمان بمحمد رسول الله عَلَيْكُ أنه خاتم المرسلين، بل وأنه سيد الأنبياء والمرسلين.

فلو كان كما تدعون أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أن المسيحية ستتفشى على الأرض ويرتد المسلمون والمؤمنون عن الإسلام، لقال المسيح عليه "يجد الإخيل على الأرض»، أو لقال عليه الأرض. . . .

ولنلاحظ تأكيد المسيح عَلَيكُم على تسمية نفسه بابن الإنسان، وهذا يؤكد على إصرار المسيح أنه بشرٌ رسولٌ ونبيٌ لله الواحد، ولنربط بين الآية (٨) والآية (١٩) من نفس الإصحاح وهي:

# ١٨: ١٩ - «فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحًا؟ ليس أحدُصالحًا إلا واحدُ وهو الله».

وأؤكد لكم أيها المؤلفون والكتاب، أن الآية (١٩)، تشرح الآية (٨) من نفس الإصحاح الثامن عشر، عن معنى كلمة "الإيمان"، والتى تستندون عليها في انتشار المسيحية وارتداد المسلمين عن الإسلام، إلى المسيحية الصحيحة، وهذا الشرح على لسا المسيح عليه فالإيمان يعنى أنه ليس صالحًا إلا واحدٌ وهو الله، الواحد كما وصفه المسيح عليه المسيح المسيح عليه المسيح على المسيح عليه المسيح عليه المسيح عليه المسيح الم

وهذا التوحيد لله غير موجود أساسًا إلا في الشهادة الإسلامية المحمدية: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

إذن الدين الذى سيسود ويتفشى، ويدعو إليه المسيح عيسى عَلَيْكُلْم بمجيئه وظهوره الثانى، هو دين الإسلام أيها المؤلفون والكتاب، عكس ما تزعمون فى مؤلفاتكم وكتبكم، وذلك بنص إنجيلكم وكتابكم المقدس، وعلى لسان المسيح عَلَيْكُلْم، وهذه الآيات تدحض وتنفى وثيقة الراهب بحيرا المزعومة.

أليست هذه الآيات في إنجيلكم، وأنتم تستندون عليها في أحلامكم وتطلعاتكم من سيادة وتفشى وانتشار الديانة المسيحية، بالظهور والمجيء الثاني للسيد المسيح علي بل وتؤكدون على ارتداد المسلمين والمؤمنين عن الإسلام، ودخولهم المسيحية الصحيحة في كنف الكنيسة المسيحية؟

وهيا بنا نُحلق فوق إنجيل متى وفى الإصحاح الرابع والعشرين، لنهبط ونستقرعلى آياته (١- ١٤)، وفيها إشارة واضحة، بل وصريحة إلى إنسان الخطية، والذى تنطبق كل صفاته مع المسيخ الدجال، وهو مرتبط بالمجىء الثانى للمسيح عيسى عليه أن فى الآيات إشارة واضحة وتأكيد دامغ لكم على أن المسيح سيكرز ببشارة الملكوت هذه فى كل أنحاء المسكونة، وهى شهادة لجميع الأمم.

وبشارة الملكوت هذه هي شهادة أن: «لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله».

وأكدت باقى الآيات أنها ستكون شهادة لجميع الأمم وهيا بنا إلى الآيات:

٢٤ ( - «ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكى يروه أبنية الهيكل».

٢٤: ٢- «فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه. الحق أقول لكم إنه لا يُترك ها هنا على حجر لا يُنقضُ».

۲: ۲: ۳- «وفيما هو جالسٌ على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على إنفراد قائلين: قل لنا متى يكون هذا وما هى علامة مجيئك وإنقضاء الدهر».

٢٤ : ٤- «فأجاب يسوع وقال لهم: إنظروا لا يُضلكم أحدٌ».

۲۲: ۵- «فإن كثيرين سيأتون بإسمى قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين».

۲: ۲- «وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لا ترتاعوا لا نتكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد».

الفصل المرابع \_\_\_\_\_\_ ۲۰۳ \_\_\_\_

٢٤ - «لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن».

- ٢٤ ٨ «ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع» .
- ٢٤ «حينئذ يُسلمونكُم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مُبْغُضينَ
   من جميع الأمم لأجل إسمى».
- ۲۲: ۱۰ «وحینئنزیُعثُرکثیرون ویُسلمون بعضهم بعضاً ویبُغضون بعصهم بعضاً».
  - ٢٤ ١١ «ويقوم أنبياءٌ كذبه كثيرون ويُضلُون كثيرينَ».
    - ٢٤ ١٢ «ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين» .
  - ٢٤ ١٣ «ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص».
    - ٢٤: ٢٤ «ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة».

#### شهادة لجميع الأمم ثم يأتى المنتهى»

وهذه الآيات من إنجيلكم لتؤكد لكم أيها المؤلفون والكتاب، أن إنسان الخطية هو المسيخ الدجال، لأن المسيخ الدجال سيدعى أنه هو المسيخ المنتظر في مجيئه الثاني.

أما نبينا محمد ابن عبد الله ﷺ، اسمه ليس على اسم المسيح ولم يَدّع يومًا أنه هو المسيح عيسى ابن مريم عيسكام.

وقد سمى المسيح عَلَيْكُ ببينا محمد عَلَيْكُ بالـمُعَزِّي وروح الحق.

فالأجدر بكم أيها المؤلفون والكتاب، أن تقرأوا إنجيلكم قراءة مُستفيضة حتى يتبين لكم أنه الحق من ربكم، ولتعلموا أن الله غالب على أمره.

وسوف يجىء المسيح عليه بعد فترة من الضيق العظيم، بل وضعف الإيمان وانتشار الارتداد، وعبادة المسيخ الدجال، وسيكون وقتًا عصيبًا، ينتهى بظهور المسيح عليها ابن الإنسان، عيسى ابن مريم عليها السلام.

وقد أنبأنا نبينا محمد ﷺ، عن كيفية هذا الظهور والمجيء الثاني للمسيح عَلَيْكِهِم، في حديث طويل سأذكره في حينه.

والآيات السابقة من ٤ - ١٤ إجابة من المسيح عَلَيْكُم، لتلاميذه الذين سألوه عن علامات مجيئه الثانى وانقضاء الدهر، فأخبرهم وأكد عليهم أن إنسان الخطية سيأتى قائلاً لهم: أنا المسيح المنتظر، بل وسوف يُضل الكثيرين مما يؤدى إلى الحروب والتنازعات والصراعات الطاحنة.

ولنتوقف عند الآية (٩) في قول المسيح عَلَيْكُام لتلاميذه:

#### «وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل إسمى».

وذلك لأمر مهم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، وذلك لأن المؤمنين من المسيحيين وبعض طوائف اليهود، منتظرون مجىء المسيح عليه الثانى وينظرون لظهوره الثانى على أن المسيح عليه أن المسيح عليه أن المسيح عليه أنه بشر رسول، وداع إلى الله، بل ومتمم للتوراة بالإنجيل.

ولهذا سيكونون مبغضين، لأنهم يعبدون المسيح كإله ورب، وهذه نبوءة من المسيح عليه الكثيرون من المسيحيين من عبادة المسيح كإله ورب أو عبادة المسيح عليه الكثير، كابن الله الجسدى، بل ونسبوا للمسيح عليه أنه مالك يوم الدين.

ولنتوقف معًا أيها القراء والمؤلفون والكتاب من أهل الكتاب عند الآية (١٤) وهي آية مهمة جدًا جدًا. . . كما سترون أيها الأعزاء وهي :

"ويكرزببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة!! شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهي!!»

فما هي بشارة الملكوت أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب؟

والله إن بشارة الملكوت، هي التوحيد «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وبشارة الملكوت هي:

#### «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

أى إن المسيح يسوع عيسى ابن مريم يُكْرِز ويدعو الجميع إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، أى إن المسيح عَلَيكُم سوف يدعو الجميع إلى الإسلام الأعظم، دين الله القديم والأقدم والديمومي.

والتأكيد من باقى الآية (١٤) «شهادةلجميع الأمم»، وهذه البشارة المكتوبة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ستكون هي شهادة لجميع الأمم!!

وانظروا أيها المؤلفون من أهل الكتاب، إلى قول المسيح عَلَيْكَلم: «فى كل المسكونة» أى فى كل الأكوان السكونة الإسلام فى كل الأكوان وليس المسيحية كما تدعون أيها الكتاب العقلاء من أهل الكتاب.

وأذكركم أيها القراء ونفسى، كما أذكركم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، بما قاله نبينا محمد عَلَيْكُمْ في حديث طويل عن المسيخ الدجال وعن المجيء والظهور الثانى لنبى الله المسيح عيسى عَلَيْكُمْ وهي من علامات الساعة الكبرى:

«ذكر رسول الله على الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رُحنًا إليه عرف ذلك فينا، فقال ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فَخَفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال رسول الله على الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا فيحال رسول الله عليه على فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العُزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينًا وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتوا، قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال رسول الله على يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم (سنة وشهرين وأسبوعين)، قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال رسول الله على إسراعه في الأرض؟ قال رسول الله على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درًا وأسبغه ضروعًا وأمده خواصر، ثم

يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون بمحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شبابًا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح عين فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدد منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريحه إلا مات، ونفسته ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. أى (يطلب عيسى المسيخ الدجال)، ثم يأتى عيسى ابن مريم عين المن قوم قد عصمهم الله منه (أى من المسيخ الدجال) فيمسح عن وجوههم ويُحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إنى قد أخرجت عبادًا لى لا يُدان لأحد، بقتالهم فَحرِّز عبادى إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون»، وأكتفى بهذا القدر من الحديث الذى لم أذكره إلا لبيان أن النبى محمد ويشه قد أخبرنا بأوصاف المسيخ الدجال وأن الله عز وجل دعمه بالمعجزات الخارقة التى تفتن فيه وبه الكثيرين.

كما أخبرنا الحديث، بأن المسيح عَلَيْتَكِم بمجيئه ونزوله الثاني، سيقتل المسيخ الدجال، بل ولن يشم كافر رائحة نفس المسيح عَلَيْتَكِم إلا مات.

كما أخبرنا الحديث، بأن المسيح عَلَيْكُم نَفَسُه ينتهى عند نهاية بصره، وبأن هناك أقوام قد عصمهم الله من فتنة المسيخ الدجال وسيتعرف عليهم عيسى عَلَيْكُم وسيمسح على وجوههم ويخبرهم عَلَيْكُم بدرجاتهم في الجنة والنعيم المقيم.

وأخبرنا الحديث أن الله سَـيُوحى إلى عيسى السَّيْمِ أننى قد أخرجت عبادًا لى، وهم يأجوج ومأجوج، ولا يستطيع أحد منكم أن يُقاتلهم.

ولننظر إلى بلاغة لفظ «عبادًا لى»، أى إن كل المخلوقات هم عباد لله الواحد الأحد، حتى يأجوج ومأجوج يا سيادة المؤلفين والكتاب.

وأذكركم أن نبينا محمد رسول الله عَلَيْهُ قد قُبض وهو على فراشه، ولم يكن في زمان المسيح عَلَيْهِ ولا في ظهوره الثاني، إذن نبينا محمد رسول الله عَلَيْهُ لا يمكن أن يكون هو إنسان الخطية، المسيخ الدجال، كما تدعون وتزعمون أيها المؤلفون والكتاب.

والآن ماذا تقولون عن اتهامكم لنبينا محمد بن عبد الله عَلَيْهُ من أنه إنسان الخطية، بلا ترو ولا معرفة ولا قراءة لكتابكم المقدس وآياته الواضحة الصريحة، على الرغم من أن آيات الإنجيل قد حفظها الله لتكون شاهدة عليكم، ودليل على ظلمكم لهذا النبي عَلَيْهُ.

وأذكركم أن اتهامكم لنبينا محمد ﷺ، ما هو إلا مجرد إلصاق لتهمة إنسان الحطية، حتى تبرروا ارتداد الكثيرين منكم عن الدين المسيحى، بل ودخولهم فى الدين الإسلامى الأعظم، فموتوا بغيظكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، الحاقدين على نبينا محمد ﷺ، والكارهين لنعمة الإسلام علينا، ومهما قلتم يا أهل الكتاب على نبينا الذى عَظَّمَهُ الله بالصلاة عليه هو وملائكته، وكذلك عَظَّمَهُ الله وزكاه بأن أرسله رحمةً للعالمين فكل أقوالكم كالهباء فى الهواء لو بحثنا فيه لن نجده شيئًا.

ويحضرني هنا قول الإمام الشافعي رَضْخِلْتُكُ مع بعض التحوير قائلاً:

أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما ضربحر الفرات يومًا إن خاض بعض المؤلفين فيه

وأذكركم أيها المؤلفون أن نبى الله المسيح عَلَيْكُمْ سَمَى نبينا بـالـمُعزى وأنه سيمكث بدينه وتعاليمه إلى الأبد، وسماه أيضًا بالملك في يوم الدين.

وسماه نبي الله يوحنا المعمدان يحيى بن زكريا بروح الحق.

وسماه يوحنا اللاهوتي رَضِيْظُيُّنُهُ بأنه «النجم الذي هوي».

وأخبر عنه دانيال عليكم بأنه هو الذى: «إلى جند السموات يصل وعلى رئيس جند السموات سيتعاطم».

فهل النبى محمد عَلَيْكُ ، من المكن بعد كل هذه الدلائل والإرهاصات أن يكون قد تتلمذ على الراهب بحيرا النسطورى، كما تزعمون أيها المؤلفون فى وثيقة الراهب بحيرا؟

وهل من الممكن أن يؤلف بحيرا الراهب القرآن الأعظم؟ وهل من الممكن أن يدعى نبينا الأعظم محمد عَلَيْكُ الإسلام؟

وهل من الممكن أن يكون جبريل عَلَيْكُلام وهم كبير في الديانة الإسلامية؟ فهل بعد كل ذلك التشريف والتعظيم حتى تزعموا أن نبينا محمد رسول الله عَلَيْكَةً هو إنسان الخطية الذي بشر به إنجيلكم؟!!

أترك لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب الإجابة السهلة الممتنعة . وفي نهاية هذا الفصل أشكركم أيها القراء والكتاب والمؤلفون على حسن المتابعة على الرغم من إطالتي عليكم!!

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعزَّة عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي والأممى وعلى آله وصحبه وسلم

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

# ولفصل وفيس

آیات میں گتابگم المقدس أیها المؤلفوی والکتاب می أهل الکتاب تدحین مزاعمکم وادعاءاتکم وافتراءاتکم



# آيات من كتابكم المقدس أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب تدحض مزاعمكم وادعاء اتكم وافتراء اتكم

وفى هذا الفصل أقدم لكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، بعضًا من آيات الكتاب المقدس، والتى تبشر وتتنبأ بنبينا محمد رسول الله عَلَيْ حتى يتبين لكم بالحق واليقين، أن محمد عَلَيْ هو الحق من ربكم وأنه خاتم المرسلين، بل وتبين لكم باليقين والدليل القاطع أن المسيح عَلَيْ بجيئه الثانى، سيأتى ليبشر بالدين الإسلامي الأعظم، ونبيه محمد عَلَيْ وبالإيمان بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد بل وسيقتل المسيخ الدجال، وسَيصل خلف المهدى المنتظر، بعد ما يُكسر الصليب، ويقتل الخنزير.

وحتى لا أطيل عليكم نبدأ في سفر إشعياء عليه من التوراة، فتعالوا معنا لنفاجأ بشيء في منتهى العجب، وفي غاية الغرابة!! فبعدما انتهى الإصحاح الثاني والخمسون، وجدنا آيات احتار واضعو الكتاب المقدس أين يضعونها؟ فجاء الاختيار على أن يصدروا بها الإصحاح الثالث والخمسين، ولكن كما هو المعهود أن يبدأ الإصحاح بآية (١) ثم آية (٢)، وجدنا أنه قد تم استهلال الإصحاح (٥٣) بآية رقم (١٣، ١٤،

فيا له من عجب شديد واستغراب أكيد، فمن المؤكد أن هذه الآيات فيها شيء جعل واضعى ومنظمى كتابكم المقدس، أيها المؤلفون من أهل الكتاب فى حيرة من وضعها، وكأن الله قد أمرهم أن يتحيروا فى وضعها، وكذلك أمرهم الله أن لا يخفوها.

فتعالوا معنا أيها القراء والمؤلفون من أهل الكتاب، لنستطلع ما السر في هذه الآيات الثلاث (١٣، ١٤، ١٥)؟ ولماذا الحيرة في وضعها في صدر الإصحاح (٥٣)؟ وها هي الآيات لنضعها بين أيديكم وعقولكم:

الإصحاح (٥٣) بدايته قبل (١،٢) نجد الآيات (١٣، ١٤، ١٥) وهي:

٥٣ : ١٣ - «هو ذا عبدي يعقل ويتعالى ويرتقى ويتسامى جداً»

٥٣ : ١٤ - «كما إندهش منك كثيرون. كان مَنْظَرَهُ كذا مُفْسَداً أكثر من الله عنه الرجل وضورته أكثر من بني آدم»

٥٣: ١٥ - «هكذا يَنْضحُ أُمَمَا كثيرين. من أجله يسد ملوك أفواههم لا : ١٥ - ١٥ الم يسمعوه فهموه الله على الم يكثب الم يسمعوه فهموه الله على الم يسمعوه فهموه الله على الله على

ومعًا نطير أيها المؤلفون والكتاب، إلى إنجيل الملك جيمس الأول، وهو أصح النسخ في الكتاب المقدس، في نفس الآيات من نفس الإصحاح، حتى نجد علامات إستفهام كبيرة!!

(13): Behold, my Servant shall deal Prudently, he shall be exalted and extolled and very high.

## ٥٣ - ١٣ - «انظر عبدى سوف يتعامل بالحكمة وسيكون محموداً وعالياً كثير»!!!

(14): As, many were Astonied at thee, his visage was so marred more than any man, and his from more the sons of men.

## ۵۳: ۱۶ - «ومثلما إندهش منك الكثيرون لذا شوهت صورته أكثر من الله عند الله الكثيرون لذا شوهت صورته أكثر من الله الكثر من بني آدم»!!!

(15): So shall he sprinkle many nations, the Kings shall shut their mouths at him, for that which had not been told them, shall they see, and that which they had not heared shall they consider.

07: ١٥: - «لذا سوف يستنفر أمما كثيرة ملوك سوف تسد أفواهها تجاهه لأنهم سيروا ما لم يخبروا به وما لم يسمعوه سيفهموه»!!!

وهنا ترون أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، أن نبي الله

إشعياء في كتاب الأنبياء بالتوراة، يبشر بنبينا محمد رسول الله ﷺ، بصفات وأسماء مطابقة لأسمائه وصفاته ﷺ، محمد ومحمود وأحمد.

ولننظر إلى معنى كلمة: أقصى درجات الحمد وهى: «محمود ومحمد وأحمد» extolled, exalted» فهاتان الكلمتان، تعنيان أقصى درجات الحمد وأحمد والثناء في اللغة الإنجليزية، لغتكم الجميلة أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، وقد حرفهما المترجمون، من اللغة الإنجليزية للعربية إلى: «هوذا عبدى يعقل ويتعالى ويرتقى ويتسامى جداً»، فكلمة

"يعقل" تعنى أن هذا العبد لم يكن يعقل من قبل، وإذا كان هذا العبد لا يعقل من قبل أيها العاقلون، فهل يصح نسب هذا العبد الذى كان لا يعقل إلى المولى بكلمة عبدى؟ مع العلم أيها السادة الأجلاء أن كلمات يتعالى ويرتقى ويتسامى جدًا، هى كلها مترادفات لنفس المعنى أنه عال.

ولكن الترجمة الحقيقية الأصلية: «وسيكون محموداً ومحمداً وأحمد الخلق بل وعاليًا جدًا كثيرًا»، أما في الأصل العربي يأتي اسم محمود ومحمد وقد حرفا إلى ميئود، وهذا مصداق لقول المولى عز من قائل.

## ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

والدليل أن واضعى الكتاب المقدس، قد حاولوا مرارًا وتكرارًا إخفاء هذه الآيات، والتى أظهرتهم وقد حرفوا التوراة، وأخرجوها عن معانيها الحقيقية، بل وإحتاروا فى وضع هذه الآيات، إلى أن استقروا على وضعها بطريقة عشوائية تستلفت الأنظار، وبأياد مرتجفة واجفة.

وقد وصفت هذه الآيات نبينا محمد رسول الله وعليه الله عبد الله، أى صفى الله أى رسول الله، ووصفته أيضًا بأنه سوف يتعامل بالحكمة واللين، أى بالرحمة، ولهذا أسماه الله محمودًا ومحمدًا، وسيكون هو أحمد الخلق لله عز وجل، بل وسيكون مقامه في منتهى العلو والرفعة والسمو، وذلك لأن الله قرن اسم ذاته العلية "الله" مع اسم المصطفى "محمد"، وهي أعلى درجات الرفعة وسمو المقام، أى "المقام المحمود"، أى الدرجة العالية الرفيعة.

وأخبر الله عز وجل نبي الله عيسى المسيح عَلَيْكَلْم، قائلاً له: كما افتتن فيك ومنك وبك الكثيرون حـتى عبدوك، وجعلوك إلهًا، بل وجعلوك ندًا وشريكًا لى، على الرغم من أنني أنا الواحد الأحد، الفرد الصمد، فقد أمرت أنا الله أن أجعل صورته - أي نبينا محمد عِيَالِيَّةٍ - مُشوهة أكثر من أي رجل، وكذلك هيئته أكثر من بني آدم أجمعين، ولو أخذنا هذه الآيات بشمولية أكثر وعمومية أكبر، لو جدناها تعنى أنه كما افتتن الناس في أنبيائي ورسلى وأوليائي فعبدوهم، وأشركوهم معى في الملك والألوهية، لذا جعلت أنا الله جل جلالي، الكثير من الناس يخوضون في هذا النبي محمد ﷺ، عبدي ورسولي حتى لا يفتتن فيـه أحد، ولا يعبـده ولو مخلوق واحد من مـخلوقاتي، وهذا مـا فعلتمـوه أيها المؤلفون والكتاب وواضعو الوثيقة المزعومة "وثيقة الراهب بحيرا"، بما تحتويه من أكاذيب وهراءات وافتراءات وادعاءات، وأنتم أيها الرسامون من أهل الكتاب، فقد شوهتم صورة محمد بن عبد الله ﷺ، بل وقد أفسدتم هيئته أكثر من أي مخلوق من بني آدم وذلك على مُراد الله، حتى لا يفتن أحد من المسلمين والمؤمنين في نبينا محمد ﷺ ويعبدوه كما عبدتم يا أهل الكتاب عيسى ابن مريم عَلَيْكَام وجعلتموه ندًا للمولى عز وجل كإله، وجعلتموه ابن الله الجسـدى، وحاشــا لله، وكمــا افتتن اليــهود في عــزير عَلَيْكَلِم وجعلوه ابن الله الجسدي، وحاشا لله.

وكل هذا وغيره ما هو إلا على مُراد الله وعلى حكمة الله، حتى افتتان المسيحيين في المسيح عَلَيْتَلِم واليهود في عزير عَلَيْتَلِم كان وما يزال على مُراد الله عز وجل، الفعال لما يريد والمهيمن على كل الأكوان.

ولهذا جعلت أنا الله جل جلالى محمداً على يُحارب الكثير من الأمم وسوف ينتصر عليهم، مما يجعل الملوك لا تستطيع التكلم والتحدث في وجهه، لأنهم سوف يرون من الحروب والنصر ما لم يخبروا به، وما لم يسمعوا به وعنه، سوف يفهمونه من أن الله قد اصطفاه وطهره ونصره بالرعب ونصره بالخوف، بل وما لم تسمعوا عنه من إمداد الملائكة له، والمعجزات الغير مسبوقة

لأى نبى أو رسول، وكذلك عن رحلة الإسراء والمعراج، التى لم يُؤيد بها نبى أو رسول سابق، وكذلك نصره الله بالقرآن الأعظم، المعجزة الباقية إلى اليوم الآخر، بل وإلى الدار الآخرة إلى أبد الآبدين، وغير ذلك من المعجزات والإرهاصات، والتى سوف أفرد لها جزءًا خاصًا من أجزاء هذه السلسلة بإذن الله، والله المستعان على ما تصفون.

وهيا بنا نحلق فوق إنجيلكم المقدس، وبالتحديد في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشرفي الآيات (٧-١٥)، وذلك في التراجم العربية المطبوعة في سنين: ١٨٢١، ١٨٢١، ١٨٤٤م، وقد أخبركم المسيح عليه في هذه الآيات بأنه كان يريد أن يذهب سريعًا إلى الله (يرفعه) حتى يرسل الله محمدًا ليُعرَّفُ كل العالم، بل كل البشرية بحقيقة المسيح يسوع عيسى ابن مريم عليه في المناهم، بل كل البشرية بحقيقة المسيح يسوع عيسى ابن مريم عليه في المناهم، بل كل البشرية بحقيقة المسيح يسوع عيسى ابن مريم عليه في المناهم، بل كل البشرية بحقيقة المسيح يسوع عيسى ابن مريم عليه في المناهم، بل كل البشرية بحقيقة المسيح يسوع عيسى ابن مريم عليه في المناهم، بل كل البشرية بحقيقة المسيح يسوع عيسى ابن مريم عليه في المناهم المنا

إنجيل يوحنا الإصحاح ١٦: ٧ - ١٥ وهذا هو النص:

۱۰: ۱۰ «لكننى أقول لكم الحق إنه خيرٌ لى أن أنطلق لأنى إن لم أنطلق لم يأتكم البارقليط أو البالقليط أو الفالقليط أما إن إنطلقت أرسلته إليكم».

١٦ «فإذا جاء ذلك فهو يُوبئخُ العالم على خطية وعلى بروعلى حكم».

١٦: ٩- «أما على الخطية فإنهم لم يؤمنوا بي».

۱۰:۱۰- «وأما على البرفلأني منطلق إلى الآب ولستم ترونني بعد».

۱۱: ۱۱ - «وأما على الحكم فإني أرى مُكوِّن هذا العالم قد دين».

۱۱: ۱۲ - «وإن لى كلامًا كثيرًا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن».

۱۲: ۱۲ وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتى».

17: ١٤ - «وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم».

ونلاحظ هنا أيها المؤلفون والكتاب، أن كلمة البارقليط أو الفارقليط أو البالقليط، هي ترجمة للكلمة اليونانية «بيركلينوس»، وهي أيضًا تعنى المحمود أو المحمد أو الأحمد في صفاته وأفعاله، أو المهدى والهادى.

وفى هذه الآيات البشرى العظيمة بمجىء محمد عَلَيْكُم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، وفيها دحض لافتراءاتكم على المسيح عَلَيْكُم، الذي جعلت موه إلها وعبدتموه، وخلعتم عليه الأسماء الحسنى، وملكتموه يوم الدين.

وفى هذه الآيات أن الناس سيعرفون محمدًا عَيَّالِيَّة، وحقيقة المسيح ابن مريم عليه انه عبد الله ورسوله، أرسله الله بالإنجيل، ليُتم به الكتاب المقدس، ولم يكن بأى حال من الأحوال إلهًا أو أن الله تجسد فى بشريته، وحاشا لله، كما تدعون أيها المؤلفون، كما أن فى هذه الآيات النفى الكامل والشامل للوثيقة المزعومة المؤلفة، "وثيقة الراهب بحيرا" بما تحتويه من افتراءات على محمد وعلى إسلامنا الأعظم وعلى قرآننا المعظم، كلام الله القديم الأقدم.

ولنذكر نفس الآيات من نفس الإصحاح من إنجيل يوحنا في الكتاب المقدس الماثل بين أيدينا لأمانة النشر يوحنا (١٦: ٧ - ١٥):

۱٦: ٧- «لكنى أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم الحق أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى ولكن إن ذهبت أرسله إليكم».

۱۲: ۸- «ومتی جاء ذاك يُبكّت العالم على خطية وعلى بروعلى دينونه».

17: ٩- «أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي».

١٦ : ١٠ - «وأما على بر فلأنى ذاهب إلى أبى ولا تروننى أيضاً».

17: ١١- «وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين».

۱۱: ۱۲ - «إن لى أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن».

۱۳:۱۳ «وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يُرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية».

١٦: ١٤ - «ذاك يُمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم».

17: ١٥- «كل ما للآب هو لي. لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم».

ولنجد التطابق في الترجمتين في كلمة «روح الحق»، واصفًا بها محمد عليه معاد التطابق في الترجمتين في كلمة «روح الحق»، واصفًا بها محمد والحيه في المؤلفون من أهل الكتاب، المنكرون لنبينا محمد والحياة والحاقدون عليه، وقد وصفه المسيح عليه المنه هو «روح الحق»، بل وبأن محمدًا والحية يُرشدنا إلى جميع الحق، و«بارقليط» تعنى أحمد الخلق "Percilyte" وقد أتى المترجمون بكلمة «المعزى» بدلاً من كلمة «البارقليط»، كنوع من إخفاء الحق.

وهيا بنا نتوقف مع «المُعزى»، وهى وصف لنبينا محمد ﷺ والذي سيكون عليه العزاء للعالم أجمع، فيما افتريتموه وادعيتموه من أن المسيح عليه هو ابن الله الجسدى وحاشا لله، بل وهو الله ذاتًا وقد تجسد في صورة المسيح البشرية.

فقد نبأنا المسيح عليه بأن الخلاص سيكون على هذا المعزى، والذى سيُظهر الحقائق العظمى للمسيح، عليه من أنه عبد الله ورسوله، أرسله الله برسالة ليهدى بنى إسرائيل إلى الله الواحد الأحد.

ونبينا محمد عَلَيْهُ، سَيُعزِّى المسيح عَلَيْسَلام، أى سيُواسيه وسيَسُرِّى عنه، فى إخفاقه فى إبلاغ رسالته لهؤلاء الضالين المُصرين على الإثم، لأنهم جعلوه إلها بل وجعلوه الله وعبدوه، أى سيكون نبينا عَلَيْهُ هو المعزى والعزاء، لنبى الله ابن مريم على ما ارتكبه قومه من ضلالات وكفر وإشراك.

وذلك على الرغم من أن المسيح عَلَيْكُم حاول جاهدًا أن يُعلن لليهود من بني

إسرائيل بأنه بشر رسول وابن الإنسان، وليس هو الله، وحاشا لله، ولا هو ابن الله الجسدى، وأخبرهم المسيح أنه جاء ليتمم التوراة، والتى أفسدها اليهود بتحريفهم إياها، وإخراجها عن معانيها، وأرسله الله بالإنجيل حتى يصحح ما أضافه اليهود للتوراة من زيغ وضلال، زرعه الآباء وسط عباراتها وآياتها.

فلو كان المسيح عَلَيْكُلِم هو الله كما تدعون فلماذا ترك نفسه ليصلب؟ ولماذا ترك نفسه ليموت ثم يقوم ويصعد للسماء؟ فقولوا لى أيها المؤلفون من أهل الكتاب، ماذا كان حال الأكوان بدون الله عز وجل، كما تزعمون في هذه الأيام الثلاثة التي مات فيها المسيح، ودفن فيها كما تدعون؟ فلو كان هذا صحيحًا على حد زعمكم وحاشا لله، لفسدت الأكوان، ولاختل ميزان الوجود.

فقولوا لى أيها الكتبة والمؤلفون، هل كان الله المدفون فى القبر، وحاشا لله ليستعين بالملائكة الذين خلقهم ليفتحوا له القبر؟ وهل الله خالق الملائكة والأكوان، ليس بقادر على زحزحة الحجر الكبير، الذى سدوا به القبر وأغلقوا به بابه؟ فأين قدرة الله القادر المهيمن القوى العزيز الجبار؟

والله إنها لأساطير اختلقتموها، وافتراءات ادعيتموها على نبيكم موسى، ثم على عيسى، وكل أنبيائكم صلوات الله وسلامه عليهم.

والآن تأتون لتمجدوا نبى الله عيسى عَلَيْكُم وتبخسوا حق نبينا محمد ﷺ، ولكن الله غالب على أمره، ولكن أكثركم لا يعلمون.

ولنقف معًا أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أمام الآيات (٧-١٥) في الإصحاح (١٦) من إنجيل يوحنا لنستلهم منها بعض العظات والعبر، والإشراقات والدلائل والبراهين.

# ۱۲: ۷- «لكنى أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم المنافي ال

والكلام على لسان المسيح عَلَيْكُم قائلا للجموع من اليهود والمسيحيين من أتباعه: «أقول لكم الحق» أى إن الآتى في كلامي هو الحق من عند الله الحق، الذي أرسلني إليكم بالحق، حتى أبشركم بروح الحق محمد عَلَيْكُم .

وكلمة «خير لى» في الآية، تعنى أنه من الصالح لى، أى إن ذلك أصلح لى ولكم، أيها اليهود والنصارى من بني إسرائيل.

وكلمة «انطلق» تعنى السرعة الفائقة، وأى شيء منطلق يكون في منتهى الحيوية والكفاءة والصحة!! أى إنه عليه لم يمت، ولم ينوه المسيح عليه هنا ولم يخبر عن مسألة الصلب أو القتل أو الدفن أو القيامة، التي تدعونها وتزعمونها أيها المؤلفون من أهل الكتاب، فإن المسيح عليه سينطلق، أى سيرتفع، أى سيرفعه الله، وهو كما هو بلا صلب، أو قتل أو موت أو دفن أو قيامة.

ولفظ «المعزى» يدحض زعمكم وافتراءكم على نبينا محمد على أبنه «النبى الدعى»، فوالله ادعاؤكم هذا ما هو إلا جحود للمسيح علي الذي تنتمون إليه أيها المؤلفون من أهل الكتاب.

وكلمة «المعزى»، تعنى أن نبينا محمد عليه سيعزى المسيح عليه فيما قاله أتباعه، أو فيما سيقوله أتباعه أمث الكم في المستقبل، وكذلك تعنى كلمة «المعزى»، أن نبينا محمد عليه سيكون العزاء لنبيكم المسيح عيسى عليه عما افتريتموه في حقه عليه من جعله ابن الله الجسدى، بل وهو الله ذاتًا، وقد تجسد في بشرية المسيح ابن مريم عليه .

إذًا ما دمتم سميتم محمدًا ﷺ بالدعى، فقد جحدتم كل ما قاله المسيح عَلَيْتُلِمُ!!!

۱۲: ۸- «ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بروعلى دينونة».

أى إن نبينا محمد ابن عبد الله ﷺ وهو المعزى بمجيئه وبعثته للدعوة الإسلامية العظماء، سوف يناقش بل وسوف يُعَنِّفُ العالم على ثلاثة أشياء وهي:

أى سيعيد مفاهيم العالم، على خطية وعلى بر وعلى دينونة! . ٩- «أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي».

وهذه الآية تؤكد أن الخطية الكبرى، أن بنى إسرائيل من يهود ومسيحين وأنتم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، لا تؤمنون بالمسيح عليه كبشر، وكرسول، وكعبد لله، وكداع، للإيمان بالله الواحد، وهذه الخطية الكبرى أن المعظم من بنى إسرائيل، إن لم يكن الكل، يؤمنون بأن المسيح عليه هو الابن الجسدى لله وحاشا لله، ويؤمنون بأن المسيح عليه هو الله ذاتًا وقد تجسد فى بشرية المسيح عليه لكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، بأن إيمانكم الحالى بالمسيح على أنه ابن الله، أو على أنه الله باطل باطل، وهو الخطية الكبرى فى حق المولى، وفى حق المسيح عيسى عليه المؤلف.

والإيمان الحق الذي سيخبركم به النبي الخاتم محمد عَلَيْكُم هو أن المسيح عَلَيْكُم ما هو إلا بشر اصطفاه الله برسالة كسائر الأنبياء والمرسلين، والإيمان الحق أنه لا يوجد إله إلا الله الواحد الأحد الذي أرسل المسيح عَلَيْكُم، مبشراً بالمعزى رسول الله عَلَيْكُم، وكذلك خطية أنهم لا يؤمنون بما قاله المسيح لهم، من أن هذا النبي الخاتم المصطفى محمد رسول الله عَلَيْكُم، سيمكث معهم وفيهم إلى الأبد، بتعاليمه وقرآنه وشهادته وإسلامه، وكذلك خطية إدعاءاتكم أن المسلمين سوف يرتدون عن الإسلام، ويدخلون في المسيحية الصحيحة، وكذلك خطية ادعاءاتكم أن المجئ الثاني للمسيح عَلَيْكُم، سيكون كرسول ونبي، وليس كداعية وولى من أولياء الأمة المحمدية.

فالنبى عَلَيْ سيصحح هذه المفاهيم والاعتقادات الخاطئة، ويُفهم الكل بأن المسيح عَلَيْ سيكون خاتم أولياء الأمة الإسلامية، سيدعو الكل إلى الإيمان بالله الواحد الأحد، والإيمان بالإسلام، بل وأن المسيح عَلَيْ سيُصلى خلف المهدى المنتظر عَلَيْ بعد أن يقتل المسيخ الدجال، إنسان الخطية، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب سيموت المسيح عَلَيْ وسيدفن بجوار خاتم المرسلين محمد عَلَيْ في الروضة الشريفة.

وهذه الآية هي التأكيد على رفع المسيح عَلَيَكُم، بلا صلب أو قتل أو دفن أو قيامة، كما تزعمون أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أي إن هذه الآية تُبطل معتقداتكم تمامًا، والتي قد وضعها آباؤكم وكهنتكم ورهبانكم وأساًقفتكم، حتى يضلوكم عن سواء السبيل.

وهذا أمر من المسيح عَلَيْكِلِم بسماع نبسينا محمد عَلَيْكِلَةٍ، في كل ما يقوله من أحاديث وآيات قرآنية، بخصوص عملية رفع المسيح عَلَيْكِلِم.

وكلمة «أبى» هنا تعنى ربى وإلهى، وقد أوضح يوحنا المعمدان عَلَيْكَلِم، أن أبناء الله هم المؤمنون به، إذًا الأجدر أن يكون الأنبياء والمرسلين في منزلة أبناء الله، والمؤمنون باسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن له كفوًا أحد.

أليس فى هذه الآية أمر من المسيح عَلَيْكُم لكم أيها المؤلفون والكتاب، بل لكل بنى إسرائيل بسماع ما يقوله نبينا محمد عَلَيْكُم ، عن رفع المسيح اليسوع عيسى عَلَيْكُم . بغير صلب أو قتل أو دفن ولا قيامة .

#### ۱۱:۱۱ «وأما على دينونة، فلأن رئيس هذا العالم قد دين».

وهذه الآية هي التأكيد على العقاب الإلهي، على ما ادعاه بنو إسرائيل من يهود ونصارى، في حق رئيس هذا العالم، وهو الله عز وجل.

والدينونة التى يقصدها المسيح عليه أن أنصاره من المسيحيين والنصارى أدانهم الله، أو أنهم أدينوا من الله رب الأكوان، ومالكها وإلهها، رئيس هذا العالم، وذلك بادعائكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أن الله هو المسيح ابن مريم، وحاشا لله، فالمسيح عليه يأكل ويشرب وينام، كما ذكر لكم المسيح بنفسه، ولله المثل الأعلى، بل وليس كمثله شيء في الأفلام والأملاك.

وكذلك الدينونة ادعاء بنى إسرائيل أن الله عــز وجل، وحاشا لله، ضاجع مريم ابنة عمران عليها السلام، فحملت وأنجبت المسيح عليكام، وحاشا لله.

والدينونة كذلك أن بني إسرائيل نسبوا لله الشهوات واللذات، وحاشا لله.

فالله عز وجل المنزه عن الـشهوات واللذات، المنزه عن المثيل أو التشبيه أو الشبيه فلله المثل الأعلى، وليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء.

والدينونة كذلك هي ادعاء النصاري والمسيحيين أن المسيح عَلَيْكَلْم، هو مالك يوم الدين، وحاشا لله، فالله جل وعلا هو مالك يوم الدين.

والدينونة كذلك أن الأسماء الحسنى لله عز وجل، وأهدى الله وأنعم بالكثير من اسمائه الحسنى، لمصطفاه ونبيه محمد سي عليه على عكس ما ادعى الكثير من أهل الكتاب، أن الأسماء الحسنى للمسيح عليه وحاشا لله.

وخلاصة هذه الآيات أن نبينا محمد على المعزى، سوف يؤنب هذا العالم، وبالأخص أهل الكتاب من بنى إسرائيل من يهود ونصارى، ويصحح مفاهيمهم في هذه الثلاث نقاط المهمة جدًا جدًا، وهي من أوجه الخلاف الكثيرة، بل وهي الخيلاف ذاته، بين معتقدات المسلمين ومعتقداتكم أيها المؤلفون والكتاب والمفكرون من أهل الكتاب، وتابعيكم إلى يوم الدين.

وفى هذه الآيات الرد على كل ادعاءات وافتراءات مؤلفيكم للوثيقة الموهومة "وثيقة الراهب بحيرا"، وكذلك دحض لكل ما تحتويه من إثم وإفك.

وأكتفى بهذا القدر من التوضيح وليس الشرح، فلو أردنا الشرح لهذه الآيات الجليلة لملأنا الكتب، بل ولملأنا المجلدات لشرح هذه الآيات.

# ١٦: ١٦ «إن لى أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن».

إن المسيح عَلَيْتَكِم كان سينبئهم ويعلمهم أشياء أخرى كثيرة، ولكنه رأى وعلم أنهم لن يستطيعوا تحملها في هذا الوقت، وذلك لفرط حبهم واعتقادهم في المسيح عَلَيْتَكِم، وحتى لا تختلط الأفكار والمعاني عندهم، وتحدث الفتن.

وأهم شيء لم يستطع المسيح عَلَيْكِهِم أن يقوله لهم، أن المجيء الثاني له لن يكون في صورة رسول ونبي، بل سيكون داعية وولى، وأن الله عز وجل سيرفعه بلا تنفيذ لهذا السيناريو، من صلب وقتل وموت ودفن وقيامة.

وغير ذلك من الأسرار التي لا تحستملها صفحات هذا الجزء الأول وإلا لأصبح مجلدًا بل ومجلدات كثيرة، من كثرة وعظم هذه الأسرار.

۱۳:۱۳ (وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية».

وهذه الآية الجميلة البليغة بل والرائعة، والتي لو استوعبتموها أيها المؤلفون من أهل الكتاب، وعقلتموها لما استطعتم أن تتجرأوا أو تتطاولوا على محمد وين أهل الكتاب، وتدارستم هذه الآية الجليلة، لكفتكم حتى لا تؤلفوا أيًا من الكتب والمؤلفات، في الهجوم على سيد الأكوان المعزى روح الحق نبينا محمد رسول الله عليه الآية تتطابق مع آيتين في قرآننا الأعظم وهما:

# ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ يَكُ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿ } ﴾

[النجم: ٣-٤]

الآية (١٣) لقبت المعزى محمد ﷺ، بروح الحق، فما رأيكم أيها المؤلفون الأجلاء في اسم روح الحق؟، فهل يكون من أبلغ به المسيح ابن مريم ﷺ بأنه روح الحق، هو الدعى في نظركم، وهو رسول الهلاك، وهو ....؟

بل وأنبأكم المسيح عَلَيْكُلِم، بأن روح الحق رسول الله وَلَيْكُلُم، يرشدكم إلى جميع الحق، هو الدعى ورسول الهلاك؟ وهل من يهديكم إلى كل ما يدل على الله الحق، هو الدعى في نظركم؟ مع أن كل هذه الدلائل والتأكيدات على لسان المسيح عَلَيْكُلِم.

وهذه الآية دليل من الدلائل الأكيدة، على أن القرآن أوحاه الله لنبينا ﷺ، وهى تدحض ادعاءاتكم بأن الـقرآن مؤلف أو مركب أو موحى من إبليس، بل وتدحض الآية ادعاءات وافتراءات وثيقة الراهب بحيرا، والتى تزعم أن الراهب بحيرا ألف القرآن لنبينا محمد ﷺ، وكذلك تنفى الآية أن القرآن استلهمه الراهب بحيراً من الكتاب المقدس، كما تؤكد الآية أن القرآن وحى سماوى إلهى، رغمًا

عن أنوفكم أيها الكارهون والحاقدون على النبي محمد عَلَيْكُ سيد الأكوان.

أليست هذه الآية الكافية، على أن محمدا على القرآن بالوحى والسماع من الروح القدس جبريل عليه أله الواحد الأحد؟ فهل يوجد بعد هذا كله دليل على أن نبينا المعزى، روح الحق محمد على الذى أخبركم المسيح على على أن نبينا المعزى، روح الحق محمد على الله الذى أخبركم المسيح على على على من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به؟

فهل بعد هذه الآية من المسيح عَلَيْكَا ما زلتم تصرون أيها المؤلفون وتؤكدون على أن محمداً عَلَيْكَ ، هو الذي ألف القرآن واخترعه بمساعدة الراهب بحيرا النسطوري، أو أي بشر غيره؟

فطوبى للسيد المسيح عَلَيْكُلِم، وكأنك أيها المسيح كنت تعلم ما سيقوله المؤلفون من أهل الكتاب، عن نبينا محمد عَلَيْكُم، سيد الأنبياء والمرسلين.

والآن أتخيلكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، في ذهول عظيم!!

وتتواصل الآية (١٣) في ختامها قائلة: «ويخبركم بأمور آتية»، أي إن المعزى وروح الحق محمد عَلَيْكُم، سوف يخبركم عن أشياء كثيرة مستقبلية، وذلك أكبر دليل على أن محمد نبى ورسول من الله الذي أرسل المسيح عيسى عَلَيْكُم، كنبى ورسول إلى بنى إسرائيل.

وهذه الآية دليل آخر على بشرية المسيح على أنه ليس ابن الله الجسدى، ولا الله ذاته، وحاشا لله، كما زعمتم وادعيتم، يقول لكم المسيح عليه المنه بحق الحقيقة، لو كنت أنا الله أيها الزاعمون من بنى إسرائيل من اليهود والنصارى، لكنت أخبرتكم أنا بهذه الأمور المستقبلية بنفسى، ولما احتجت لأحد أن يُعزيني في مصيبتكم، التي قمتم بها من اعتبارى ابن الله أو الله، وكذلك لو كنت أنا الله المسيح ابن مريم كما تعتبرونني، لما احتجت لأى معزى ليرشدكم إلى جميع الحق، ولا إلى الحق ذاته وهو الله عز وجل.

وفى هذه الآية الدحض لما قاله البابا بندكت السادس عشر، بأن محمداً عَلَيْقَةُ لَمُ اللَّهُ الدَّم أن محمداً عَلَيْقَةً لم يأت بشيء جديد، على الرغم من قول المسيح عَلَيْقَةً لكم أن محمداً عَلَيْقَةً

الفصل الخامس \_\_\_\_\_ ٢٢٥ \_\_\_\_

سيخبركم بأمور آتية ومستقبلية، أي أمور وأشياء جديدة.

فهل بعد هذه البراهين والإرهاصات حديث أيها المؤلفون والكتاب، وكل هذه البراهين والدلائل من كتابكم المقدس، وإلى الآية (١٤):

#### 17: ١٤ - «ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم».

ومعناها أن المعزى روح الحق محمد ﷺ، يعترف بى على أننى أنا المسيح على الله على الله ورسوله، وسوف يخبركم محمد ﷺ بهذه الحقيقة، وهى حقيقتى أننى عبد الله ورسوله.

وفى هذه الآية الدعوة من المسيح عَلَيْكُم لكم يا أهل الكتاب، أن تتبعوا ما يقوله المعزى روح الحق محمد عَلَيْكُم، بشأن عيسى عَلَيْكُم، والحقيقة الكبرى عن أن المسيح عَلَيْكُم نبى الله ورسوله وأنه بشر، ولم يُقتل ولم يُصلب ولم يمت ولم يُدفن بل رفعه الله، وفرض عليكم التصديق والاتباع لما يقوله المسيح عَلَيْكُم، وبالتالى لما يقوله محمد المعزى وروح الحق عِلَيْكُم، والذي لا يتكلم من نفسه.

أتخيلكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، وكأنكم تسمعون هذه الآيات لأول مرة، كما أتخيلكم واضعين رءوسكم بين أيديكم، تفكرون في هذه الآيات وتقولون ليتنا لم نؤلف هذه الكتب الركيكة الرديئة والبذيئة، في حق هذا المعزى روح الحق محمد عليها بعد ما قال عيسى عليها هذه الآيات عنه.

وأذكركم أيضًا أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أن كتبكم ومؤلفاتكم ورسوماتكم لم تصف محمدًا وَاللَّهِ فقط بالدعى، بل وصفت أيضًا المسيح عيسى على بالدعى، بل وتطاولتم ووصفتم الروح القدس جبريل عليتكم أيضًا بالدعى، وعليكم اللعنة ولن يغفر لكم في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، كما قال كتابكم المقدس على لسان نبى الله المسيح عليتكم عن خطية:

التجديف على الروح القدس وهذا هو النص من إنجيل مرقس الاصحاح الثالث الآيات (٢٨، ٢٩، ٣٠).

٣: ٢٨ - «الحق أقـول لكم إن جـمـيع الخطايا تُغـفـر لبنى البـشـر
 والتجاديف التى يجدفونها الله .

٣: ٢٩ - «ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغضرة إلى
 الأبد بل هو مستوجب دينونة أبدية».

٣٠ - ٣٠ «لأنهم قالوا إن معه روحاً نجساً».

ولنأت إلى الآية (١٥) في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس عشر، وفي هذه الآية نأتي إلى الحقيقة الجلية، والتي يقول فيها المسيح عَلَيْتَكِم :

١١: ١٥ - «كل ما للآب هو لي لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم».

أى إن كل ما عند الله عز وجل من نعيم وعقاب، سيكون لى ولمعاشر المؤمنين من أبناء الله، من الأنبياء والمرسلين والصالحين، لأننا سنكون شهداء على الناس والبشر، وأنا سأكون شهيداً على بنى إسرائيل، الذين أرسلنى الله إليهم بالإنجيل المتمم للتوراة، فهو الله أبى وأنا عبد الله ورسوله ابن من أبنائه المؤمنين به، وكل الأنبياء والمرسلين والصالحين هم أبناء الله، أى المؤمنين به، ولهذا قلت لكم أنه يأخذ عما لى من عبادتى لله، ودعوتى لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، ويخبركم أننى لم أكن إلا بشراً رسولاً، بل وعبداً لله طائعاً له، كباقى الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وكل ما أرجوه منكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أن تعلموا أن سردى لهذه الآيات ليس لغرض إظهاركم بأنكم على إثم وبهتان عظيم، بل إن الغرض الأساسى منها تصحيح الأفهام لكل الأنام، وأيضًا محو الأوهام عن محمد رسول الله عَلَيْكَةٌ، نبى الرحمة المهداة من الله للعالمين، والنبى الخاتم.

والغرض الأساسى من سرد هذه الآيات الجليلة من كتابكم المقدس، هو جلاء الأفهام ومحو الأوهام عن قرآننا العظيم الأعظم، الذي أوحاه الله لنبينا محمد عَلَيْهِ ليهدى به إلى الصراط المستقيم.

أما الهدف الأساسى من هذه السلسلة، والهدف الأسمى فهو التعريف والتأكيد بأن الله هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، والذي لم يلد ولم يُولد ولم

يكن له كفواً أحد، وليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وإن كل مخلوقاته آت للرحمن عبدًا، والهدف السامي أن الله لا تُدركه الأبصار ولم يره أحد قط، ولتأكيد هذه الأهداف دعونا نحلق فوق إنجيل يوحنا في الإصحاح الخامس لنهبط على آياته (٣٧، ٣٧) على لسان المسيح علي هما:

٥: ٣٧- «والآب نَفْسَهُ الذي أرسلني يَشْهَدُ لي. لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته».

٥: ٣٨- «وليست لكم كلمته ثابتة فيكم. لأن الذى أرسله هو لستم
 أنتم تؤمنون به».

وهاتان الآيتان البليغتان من إنجيل يوحنا، أخبركم فيهما المسيح عَلَيْكُم، بأنكم لم تسمعوا صوت الله الحقيقي، وهذا مطابق لما بلغ به نبينا محمد عَلَيْتُ في قرآننا الأعظم:

﴿ وَمَا كَانَ لَبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ١٥].

إذًا لم يسمع أحد المخلوقين أبدًا صوت الله الحقيقى، بل ويخبركم المسيح عَلَيْكُم أيضًا بأنكم لم تبصروا هيئته، أى لم يُبصر أحد المخلوقين ذات الله الحقيقية، وهذا مطابق لما بلغ به نبينا محمد عَلَيْكُم في قرآننا الأعظم في سورة الأنعام (١٠٣):

# ﴿ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

بل وأخبركم المسيح عليه في صدر الآية (٣٧)، أن الله عز وجل الذي أرسله بشرًا رسولاً مبلغًا بالإنجيل، هو الذي يشهد للمسيح عليه بأنه بَلَغَ بني إسرائيل بكل ما طلبه الله الواحد الأحد من ابن مريم عليه أن يُبلِغ به بني إسرائيل، من أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يسمع صوته أحد، ولم يرصورة ذاته أحد، فكيف بعد ما تسمعون وسمعتم صوت المسيح وترون ورأيتم

هيئته، أن يكون هو الله الواحد الأحد؟، وحاشا لله.

فهل بعد هذه الآيات من إنجيلكم، ما زلتم تدعون أن المسيح عَلَيْتُلام هو الله ذاتًا وقد تجسد في بشرية المسيح عَلَيْتَلام؟ بل ويخبركم المسيح عَلَيْتِلام أيها المؤلفون من أهل الكتاب، بأنه عَلَيْتُلام كلمة الله التي ألقاها إلى مريم عليها السلام، لن يكون ثابتًا فيكم، أي إنه عَلَيْتُلام لن يخلد فيكم للأبد، أي لن يبقى فيكم للأبد، كما تزعمون وتدعون.

كما أخبركم المسيح عَلَيْتَلِمْ عن المعزى محمد عَلَيْتُلْمْ، بأنه سيمكث معكم وفيكم إلى الأبد، ولكن سيرفع الله المسيح عَلَيْتَلِمْ، ولن تتمكن اليهود من صلبه أو قتله أو دفنه، كما ادعيتم أيها المؤلفون والكتاب، حتى هذه الآيات لم يفطن لها المسيح عَلَيْتَلِمْ ذاته، بل وطلب من الله وصلى له وتضرع إليه أن يتجاوز عن قدر صلبه وقتله ودفنه وقيامته.

فهل لو كان المسيح يعلم أن هذا القدر من صلبه وموته ودفنه لن ينفذ، فهل كان يُصلى لله أو يتجاوز عن هذا السيناريو المخيف المرعب؟

بل وأخبركم المسيح في الآية (٣٨) قائلاً: «لأن الذي أرسله هو»، أي إن الله الذي أرسلني أنا المسيح عَلَيْتَكِم اليكم كبشر وكرسول بل وعبدًا طائعًا وعبدًا مؤمنًا بالله عز وجل، الواحد الأحد.

بل وأكد عليكم المسيح عليه بأنكم «لستم تؤمنون به»، أى إنكم لا تؤمنون بالله عز وجل، كإله واحد أحد، فرد صمد، لم تسمعوا صوته الذاتى قط، ولا رأيتم هيئته الذاتية قط، ولا صورته الذاتية الحقيقة أبدًا، وهذا باعتراف المسيح عيسى عليها الله التي ألقاها في رحم السيدة مريم عليها السلام.

فكيف يكون المسيح عليه الذى أخبركم بهذا كله هـو الله؟ فماذا تقولون أيها المؤلفون وتابعيكم من أهل الكتاب، في آيات إنجيلكم يوحنا، الذى أخبركم فيه المسيح عليه ، بالقطع أن الله عز وجل «لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم

هيئته»، أعتقد أن هذه الآيات كافية وبلا تعليق، فهل بعد اعتراف وتأكيد المسيح علي لله لكم من بيان أو توضيح؟

ودعونا نرجع إلى الآيات (١٥،١٤،١٣) من سفر إشدياء عَلَيْكَا التى ذكرتها لكم والتى وجدتها حائرة بين الإصحاح ٥٢ و ٥٣، واحتار واضعو العهد القديم فيها، حتى ظن الجميع أن واضعى الكتاب المقدس أرادوا إخفاءها أو تسويحها، حتى لا يعلمها أحد، ولكنهم زادوا من إيضاحها.

وأود أن أُلقى بظلال جديدة عليها، وذلك لأن هذه الآيات أكبر دليل على أن محمدا على الله محمدان على الله محمدان على المعمدان على المعمدان على المعمدان على إصدار إنجيل يوحنا «فى البدء كان الكلمة»، وهو النور الذى أكده الإصحاح الأول من سفر التكوين، «ليكن نور»، وهو النبى المعزى روح الحق الذى دعمه الله بجنود الحق من ملائكة السماء، وعلى رأسهم رئيس جند السموات، الروح القدس جبريل على المناطل، ويحق الله به الحق، ويزهق الله به الجل الباطل.

وها نحن الآن مُقدمين على مُناقشة هذه الآيات بتأن أكبر، وسوف نناقشها مرات ومرات أخرى، ليس للتطويل أو التكرار، وإنما لبيان العظة والاعتبار، ولجلاء الأفهام والأفكار، للمؤلفين والكتاب أمثالكم، وها هو نص الآيات:

۰۲ : ۱۳ - «هو ذا عبدى يعقل ويتعالى ويرتقى ويتسامى جداً».

وبالله عليكم يا أهل الكتاب، هل عبدٌ لا يعقل يصلح لاصطفاء المولى عز وجل كرسول، وكخاتم للأنبياء يُبلِّغ عن المسيح عَلَيْتَكُم، وعن جميع الأنبياء والمرسلين، كل ما لم يبلغوه إلى أقوامهم؟

وهل يُعقل أن عبدًا لا يعقل، يسميه المسيح عَلَيْكُم المعزى وروح الحق؟ وهل يُسْنِدُ الله عز وجل رسالة الإسلام الأعظم دين الله إلى عبد كان لا يعقل وأصبح الآن يعقل أيها المؤلفون العقلاء؟

إذًا كلمة يعقل فيها خطأ مؤكد في الترجمة، وكما ذكرت لكم في الترجمة الإنجليزية في إنجيل الملك جيمس الأول، وجدنا أن صفات هذا العبد محمد رسول الله ؟ هي: Exalted, Extolled.

وقد جعله الله عبدًا له وأكد الله على عبودية نبى الله محمد رسول الله على عبودية نبى الله محمد رسول الله على المن عبودية به وذلك حتى لا يعبده أحدٌ من المسلمين، كما فعلتم يا أهل الكتاب من الميهود وعبدتم عزير عليه أنه ابن الله الجسدى، وحاشا لله، وكذلك أهل الكتاب من المسيحيين والنصارى كما عبدوا المسيح عليه وجعلوه الله، وحاشا لله، وجعلوه ابن الله الجسدى، وحاشا لله، وتعالى جل جلاله.

وبترجمة هاتين الصفتين إلى لغة القرآن العربى، ولسانه العربى المبين، نجد المفاجأة الكبرى، أن معناهما أقصى درجات الحمد والتحميد، أى إن معناهما باللسان العربى المبين محمداً ومحموداً وأحمد الخلق.

فيا لها من مفاجأة كبرى يا أهل الكتاب، أيحرف آباؤكم كلام الله عن مواضعه؟ ولكن هذا ليس بجديد على آبائكم ورهبانكم وكهنتكم القدامى، فقد أنبأنا الله عنهم وعنكم:

﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مُّواضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤٦، المائدة: ١٣].

ولنرجع إلى الآية (١٣) ذاتها لنترجمها الترجمة الصحيحة:

٥٢ - ١٣ - «هو ذا عبدى سيتعامل بالحكمة وسيكون محمداً ومحموداً
 بل وعالياً جداً في الحمد وأحمد الخلق».

أى إن محمدا عَلَيْكُ سيكون أحمد الخلق، وأحمد الناس، وأحمد البشر، وذلك لعلو حمده لله، وهذا مطابق لقرآننا الأعظم على لسان عيسى عَلَيْكُمْ

﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ٦].

فما رأيكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، هل عندكم شك في أن الله قد أذن أن يحق الحق، كما قال في كتابه العزيز:

﴿ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلَمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطلَ وَلَوْ كَرهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٧ - ٨].

﴿ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلَمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ [الشورى: ٢٤]. ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلَمَاتِهِ وَلَوْ كَرَهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [يونس: ٨٦].

فهلا قرأتم هذا النص في كتابكم المقدس، واستوعبتم ما يعنيه؟ وهلا لفتت نظركم كلمة «عبدى» في الآية والتي سوف تعلمون معناها جيداً مع الاسترسال في باقى الآيات؟ وقد أكد الله عز وجل على كلمة عبدى، حتى يعلم الكل أن محمداً على الآيات؟ وقد أكد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وحتى لا يفتتن أي مسلم في محمد عليه ويعبده ويقول عنه أنه الله أو ابن الله، وحاشا لله، كما قلتم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، عن المسيح عليه ، ولاحظوا أن اسم محمد ومحمود وأحمد هي أسماء وصفات محمد عليه .

#### ٥٢ : ١٤ - «كما إندهش منك كثيرون» .

وكلمة اندهش أى تعجب وافتتن وزاغ عن الحق، وإننى أنا الله جل جلالى أقول عن محمد إنه عبدى، لأنه كما عبدك يا عيسى ابن مريم الكثير من اليهود والنصارى من بنى إسرائيل، وقالوا عنك أيها المسيح إنك ابن الله الجسدى، وكذلك آخرين قالوا عنك إنك الله ذاتًا متجسدًا في صورة وبشرية المسيح عيسى عليسيم، وحاشا لله، أن يلد، أو يكن كمثله أحد.

فإننى أنا الله لا أود أن يعبد نبيى وعبدى ورسولى محمدا عَيَالِيَّهُ أَىُّ أَحد من المسلمين، ولذلك سميته عبدى، وكلمة «عبدى»، "My servant" هى أحلى وأروع وأجل وصف لنبينا عَلَيْلِهُ فهو عبد الله ورسوله.

فيا لها من بلاغة ودحض لزعمكم بأن المسيح عَلَيْكُلِم هو ابن الله الجسدى، أو هو الله ذاتًا، وحاشا لله، في آية: «كما إندهش منك كثيرون»، أى افتتنوا وتعجبوا منك يا عيسى، حتى عبدوك وآلهوك، وأشركوك معى في الملك.

وفى هذه الآية إثبات بشرية ابن مريم عَلَيْكَلابه كما أن فيها دحض لوثيقة الراهب بحيرا المزعومة، من أن محمدًا ليس برسول ولا مبعوث من الله، بل هو دعى ومؤلف، ولكن هذه الآية أكدت أن محمدًا هو عبد الله ورسوله.

إذن محمد عَلَيْكُمْ هو عبد الله ورسوله، وكذلك النبى ابن مريم عَلَيْكُمْ هو عبد الله ورسوله، ولكن الكثير من بنى إسرائيل قد افتتنوا فيه وعبدوه بل وجعلوه الله ذاتًا، والمسيح جسدًا، وحاشا لله، وأشركوه في ثالوثهم المقدس.

#### ونستكمل الآية (١٤): «كان مَنَظرُهُ مُفْسدًا أكثر من الرجل وصنورَتُهُ أكثر من بني آدم».

والمعنى الإجمالي للآية (١٤)، فكما افتتن منك وفيك وبك بنو إسرائيل يا عيسى ابن مريم حتى جعلوك إلها بل وعبدوك، فإننى أنا الله جعلتكم تُفْسِدون منظر النبي محمد عليه الله وتشوهون صورته أكثر من بنى آدم أجمعين، حتى لا يفتتن فيه المسلمون والمؤمنون، ولا يقدسوه ويعبدوه، كما عبدتم وافتتنتم وقدستم يا بنى إسرائيل نبيي ورسولى وعبدى المسيح عليه المسلمون المسيح عليه المسلمون المسيح عليه المسلمون المسيح عليه المسلمون المسلم الم

وأنا الله أمرتكم وجعلتكم تفسدون، بل وتشوهون صورة عبدى ورسولى محمد على مرادى وعلى أمرى وعلى علمى أنا الله الخبير، وعلى هيمنتى أنا الله المهيمن، لأن محمدا بن عبد الله على السورة البشرية العظماء، للأصل النوراني الأعظم محمد رسول الله على النبي الأمي والرسول الأممى.

وفى هذه الآية أنبأكم الله أيها المؤلفون من أهل الكتاب، عما تفعلونه من تشويه صورة محمد عَلَيْ بادعاءاتكم وبافتراءاتكم وبزعمكم، بل وبرسوماتكم البذيئة، وبوثيقتكم الوضيعة الدنيئة، وثيقة الراهب بحيرا المزعومة، فكل ما تفعلونه على مُراد الله المهيمن، العليم الخبير الحكيم، والفعال لما يريد.

إذن كل ما تفعلونه أيها المؤلفون من أهل الكتاب، من إفساد وتشويه لصورة النبى محمد بن عبد الله عَلَيْتُهُ، قد أوحاه الله إليكم ليُنْفِذُ الله الفعال لما يريد أمره ومُراده، حتى لا يفتتن أحد المسلمين والمؤمنين في محمد عَلَيْتُهُ، ويعبده كما عبدتم المسيح ابن مريم عَلَيْتُهُم وعزير عَلَيْتُهُم.

وهنا يتبادر لى سؤال وهو: إن وجبت العبادة لغير الله، وهذا مُحال، وحاشا لله، فبالله عليكم فمن الأجدر بالعبادة ابن مريم المسيح عَلَيْتَكُم، أم محمد رسول الله عَلَيْتُهُ؟ وذلك مع تقديرنا وتبجيلنا الكامل لنبى الله ابن مريم عَلَيْتَكُمْ.

وهذا السؤال على فرضية العبادة لغير الله، وهذا مُحال، وحاشا لله، فالله هو المنزه عن الشريك، فهو الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، فوالله الأجدر أن نعبد نحن أمة الإسلام نبينا محمدا على وذلك لأن الله عز وجل قرن اسم ذاته الأعلى (الله)، مع اسمه (محمد) من قديم الأزل، في كلامه القديم همُحَمَّدٌ رُسُولُ الله في [الفتح: ٢٩].

وكذلك قرن الله اسم ذاته العلية (الله) مع اسمه (محمد) من قديم الأزل، في الشهادة الإسلامية الأزلية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، لأن الإسلام دين الله الأقدم الأزلى، إذن الشهادة الإسلامية أزلية، هذا بالإضافة أن الله أرسل نبينا محمد عَلَيْ رحمة للعالمين، أي لكل المخلوقات والخلائق والأكوان والموجودات بل والأفلاك والأملاك وكل الكائنات، كما قال الله:

### ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاًّ رَحْمَةً لَّلْعَالَمِينَ ﴾ [الآنبياء: ١٠٧]

هذا إلى غير ذلك من الأسباب، والتي سبق شرحها في الصفحات السابقة، وستعلمونها في الصفحات والأجزاء القادمة، بإذن الله تعالى.

وهيا بنا لنتواصل مع الآية (١٥):

٥٢ : ١٥ - «هكذا ينضح أمماً كثيرين ومن أجله يسد ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا ما لم يُخْبَروه وما لم يسمعوه فهموه».

وفى هذه الآية أخبركم الله عز وجل أن محمد عَلَيْكُو، سوف يتناسل منه أمم ُ كثيرون، أى ستتكاثر الأمة الإسلامية وستزيد جداً فى العدد والعدة والعتاد، وهذا ما هو موجود فعلاً أيها المؤلفون من أهل الكتاب، مما سيجعل زعماء وملوك كثيرين لا يستطيعون التفوه، أو النطق والمناقشة أمام النبى الأعظم والرسول الخاتم، وكذلك أمام أمته الإسلامية العظماء، لأن هؤلاء الملوك

والزعماء والرؤساء سيبصرون وسيجدون ما لم يخبرهم به المسيح ابن مريم عليه من أن الله قد نصر محمداً عليه بالرعب، وأمده بملائكة لا يراها هؤلاء الملوك والزعماء، وهذا مصداق لما قاله المسيح عليه البنى إسرائيل في إنجيل يوحنا في الفقرة السابقة، لعدم تحمل اليهود والنصاري من بني إسرائيل، لما سيقوله لهم.

وها هم قد فهموا ما لم يسمعوه من المسيح عَلَيْكَاهِ، وهذه حلقة ربط والتقاء بين التوراة، العهد القديم، والإنجيل، العهد الجديد، وذلك في سفر إشعياء (٥٢): (١٣ – ١٥) ويوحنا (١٦): (٧ – ١٥).

فما رأيكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، في هذه البراهين والإرهاصات والدلائل، والتي لا تحتمل التكذيب أو الإنكار؟

وأهدى لكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، هذه الآية من قرآننا الأعظم في سورة المائدة الآية (١٥) وهذا نصها:

﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكَيَابِ وَيَعْفُو عَنَ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ .

ففى هذه الآية منح الله وأنعم ووهب محمدًا وَيَكَلِينُ الأسماء الحسنى الآتية: المبين: لأنه يبين لكم يا أهل الكتاب كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب.

العفو والغفور والغفار وغافر الذنب: لأنه يعفو عن كثير، والرحمة للعالمين.

النور: لأن نبينا محمد ﷺ هو النور الآتي من الله عز وجل.

أليست هذه الآية من قرآننا الأعظم، فيها خطاب من المولى لكم، يخبركم فيها وينبأنا فيها بما فعله آباؤكم وأحباركم ورهبانكم وأساقف تكم أيها المؤلفون العظماء والكتاب العقلاء من أهل الكتاب، فإنكم بقول الله فيكم وعنكم، قد أخف يتم من الكتاب المقدس، بعهديه التوراة والإنجيل الكثير من آياته، والتي

تؤكد أن محمداً رسولنا المعظم عَلَيْكُ الذي قال الله عنز وجل فيه «نور» ، ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّه نُورٌ ﴾ ، وهذا بالنص كما أخبركم الإصحاح الأول من سفر التكوين على لسان المولى «ليكن نور».

ووصف الله كتابنا الأعظم القرآن، بأنه ﴿ كِتَابٌ مُبِينٌ ﴾، أى إن القرآن مبين، ويبين لكم كل الذى اختلفتم فيه من المعتقدات والعبادات الخاطئة، والكثير من الآيات التي حرفها آباؤكم وأساقفتكم ورهبانكم، أيها المؤلفون من أهل الكتاب.

ولننظر جميعًا إلى الوصف البليغ الذي وصف الله لنبينا المعظم الأعظم، في هذه الآية العظماء العصماء، وهو ﴿ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾ .

فيا له من وصف رائع بليغ ليخبركم المولى أن هذا النبى الأعظم، والذى قد عظمه الله عز وجل، يعفو ويتجاوز عن الكثير من العبادات والنسك التى كانت مفروضة عليكم فى الكتاب المقدس بعهديه التوراة والإنجيل.

كما يخبرنا المولى عز وجل، أن هذا النبى المعظم الأعظم يعفو عن الكثير من أخطائنا ويتجاوز عن الذنوب الكثيرة منا، بما اختصه الله بالشفاعة العظمى في اليوم الآخر، وبما اختصه الله به من الرحمة للعالمين، كما قال الله:

### ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَّلْعَالَمِينَ ﴾ [الآنبياء: ١٠٧] .

وفى هذه الآية العظماء لا بد لنا أن نلاحظ أن ويَعْفُو عَن كَثير معطوفة على رسولنا ونبينا الأعظم محمد عَلَيْلَةٍ، وذلك لقول المولى في هذه الآية:

## ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ﴾.

وكذلك سوف يعفو عن كثير، وكلمة كثير نكرة لا معرفة، ولكم أيها القراء والمؤلفون من أهل الكتاب، أن تضعوا تحت كلمة «كثير» كل ما شئتم لما شئتم، أى يعفو عن وعن وعن إلى ما لا نهاية، بإذن المولى عز وجل.

ودعونا نسبح إلى إنجيل متى، ونرسو على الإصحاح الثالث: (١٢،١١) على لسان يوحنا المعمدان وهو يحيى بن زكريا عليهما السلام قائلاً: ۳: ۱۱ - «أنا أعـمـدكم بماء للتـوبـة ولكن الذي يأتى بعـدى هو أقـوى منى الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار».

۳: ۱۲ - «الذى رفشه فى يده وسَينُقًى بَيْدُرَهُ ويجمع قمحه إلى المخزن وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ».

وفى هذه الآيات إشارات جميلة لكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب من نبى الله يوحنا المعمدان، ببشارة عظيمة عن محمد عَلَيْكُ والذى سيعمد الناس بالروح القدس والنار، أى سيوحى الله إليه ما يريد بالروح القدس وسيخوف وسيرهب الناس بالنار وعذاب جهنم، والعياذ بالله.

وسيكون القرآن في يد، والمذراة في الأخرى لفصل القمح عن التبن، ليدافع عن الدين الإسلامي الأعظم، دين الله القديم الأقدم، وسينقى بيدرر المكان الذي يدرس فيه القمح أي الجرن)، أي سيطهر كل ما حوله ويبشر المؤمنين به، وبالله وبالجنة والنعيم المقيم، أما الكافرون فينذرهم جهنم والعذاب المهين، والعياذ بالله.

ولا أجد من الكلمات ما أرد به عليكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، لما اتهمتهم به نبينا الأعظم من البذاءات والسفالات والسفاهات، إلا ما قاله عيسى عليه في إنجيل متى ٧: ٣-٥:

٧: ٣- «ولماذا تنظر القُدُى الذى فى عين أخيك وأما الخشبة التى فى عينك فلا تفطن لها».

٧: ٤- «أم كيف تقول الأخيك دعنى أُخرِج القَـنَى من عينك وها الخشبة في عينك».

٧: ٥- «يا مُرائى أخرج أولاً الخشبة من عينك وحينئذ تُبصر جيداً أن تُخرج القذى من عين أخيك)».

فيا أيها المؤلفون من أهل الكتاب، قبل أن تتهموا نبينا الأعظم بهذه الاتهامات اقرأوا كتابكم المقدس جيدًا، لتعلموا أن محمدًا ﷺ هو النبي الخاتم، الذي بشر به أنبياؤكم وعلى رأسهم المسيح ﷺ.

- ٧: ٢٤ «فكل من يسمع أقوالى هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل
   بنى بيته على الصخر».
- ٧: ٢٥ «فنزل المطروجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك
   البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسساً على الصخر ١١».
- ۲۶ «وكل من يسمع أقوالى هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل
   بنى بيته على الرمل(۱۱۱) .
- ٧: ٧٢ «فنزل المطروجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما».

فيا ليستكم أيها المؤلفون العظماء والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، تعون كلام ابن مريم عَلَيْسَكُلُم في هذه الآيات البليغة، حتى لا يكون سقوطكم سقوطًا عظيمًا، وهذه الآية تتطابق مع آية في قرآننا الأعظم وهي:

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُّوَان خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

إذًا السقوط العظيم لكم يا مؤلفي الشيطان، سيكون سقوطًا عظيمًا في نار جهنم وبئس المصير، والعياذ بالله.

وإليكم هذه التصريحات السيفية البليغة، على لسان المسيح ابن مريم عليهم في البحيل متى الإصحاح العاشر: (٣٤) وهذا نصها:

# ٠١: ٣٤ - «لا تظنوا أنى جئت لألقى سلاماً على الأرض ما جئت لألقى سلاماً بل سيفاً ١١١».

وفي إنجيل لوقا الإصحاح الثاني عشر: (٥١) وهذا نصها:

# ۱۲: ۱۱- «أتظنون أنى جئت لأعطى سلاماً على الأرض؟ كلا أقول لا : ۱۲ كم بل إنقساماً».

فهاتان الآيتان تدحضان مزاعمكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، كما تدحضان زعم البابا بندكت السادس عشر بابا الفاتيكان، من أن النبى محمداً عَيَّا قد نشر الإسلام بالسيف، بل وتؤكدان أن السيف ما هو إلا للدفاع والزود عن المعتقدات التي أهداها الله لنا، كما تؤكدان أن المسيح عَلَيْتَهِم قال: أنه جاء ليلقى سيفاً وانقساماً على الأرض، فماذا تقولون أيها المؤلفون يا أصحاب الادعاء بأن محمداً عَلَيْ هو النبى المحارب، والنبى ابن مريم عَلَيْتِهم كان له أن يفتخر بأنه النبى المحارب، والذي جاء ليلقى سيفاً وانقساماً على الأرض.

ونفى المسيح عَلَيْكُلِم عن نفسه المجىء ليلقى سلامًا وأخبركم أنه جاء ليلقى سيفًا، وينبئكم المسيح عَلَيْكُلِم في إنجيل متى وإنجيل لوقا أنه هو الأجدر أن يسمى بالنبى المحارب.

إذن محمد ﷺ هو الأجدر أن نطلق عليه، نبى السلام ورسول السلام، وذلك لقول القرآن: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

### ﴿ سَلامٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨]

بل وأكد وأخبر وأصر المسيح عليه أنه لم يأت ليلقى سلامًا على الأرض، بل ليلقى انقسامًا، وفع لا تم انقسام بنى إسرائيل إلى ديانتين؛ اليهودية والمسيحية، وإن مجىء المسيح عليه أظهر انقسامًا للعقائد بين المسيحيين، ما بين معتقد أنه ابن الله الجسدى، وحاشا لله، وبين معتقد أن المسيح هو الله متجسدًا في بشرية المسيح، وحاشا لله، وكذلك الانقسام ما بين معتقد أن الروح القدس صورة من صور الله الثلاثة، وحاشا لله، والانقسام ما بين معتقد لعملية صلب

المسيح وموته ودفنه وقيامته، وما بين منكر لذلك، والانقسام في المجيء والظهور الثاني للمسيح عليه وما بين معتقد أن المجيء الثاني للمسيح عليه المسيح بالصورة الإلهية، وما بين معتقد أن بالمجيء الثاني للمسيح عليه سيرتد المسلمون والمؤمنون عن الإسلام، ويدخلون في دين المسيحية الصحيحة، بل وفي كنف الكنيسة المسيحية، وحاشا له، والانقسام ما بين معتقد أن المسيح هو مالك يوم الدين، وأن المسيح له الأسماء الحسني، وغير ذلك من الانقسامات الكثيرة، والمعتقدات العديدة، والمذاهب المتعددة.

والانقسام الأهم هو انقسام بنى إسرائيل من يهود ونصارى، إلى من يؤيد المصطفى محمد عَلَيْكُ ومن يبغضه، مما أدى لظهور الكشير من المؤلفات والكتب التى تهاجم محمد عَلَيْكُ والدين الإسلامى، وقرآنه الأعظم، كما أدى الانقسام إلى ظهور الوثيقة المزعومة، والمسماة "وثيقة الراهب بحيرا"، وهذه الوثيقة هى الطامة الكبرى والتى فضحت مزاعمكم ونواياكم.

أراكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء ما زلتم تصرون على تسمية محمد رسول الله عَلَيْهُ بالنبى المحارب والدعى حتى هذه اللحظة، فيقف المسيح عَلَيْكُم شامخًا ليرد عليكم قائلاً في إنجيل متى الإصحاح الثاني عشر: (٣٤-٣٧):

۱۲: ۳۲ - «يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار فإنه من فضلة القلب يتكلم الفم».

۱۲: ۳۰- «الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يُخرج الا والإنسان الشرير من الكنز الشرير يُخرج الشرور».

٣٦: ١٢ - «ولكن أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين».

۱۲: ۳۷- «لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تُدان».

وأكرر عليكم كلام المسيح عَلَيْكَام قائلاً لكم: أيها المؤلفون الأفاعي أولاد الأفاعي، هذا الكلام الشرير الذي ادعينتموه على محمد عَلَيْكُ خرج من كنز قلوبكم الشرير، وسوف تدانون به وبكل كلامكم البطال وموعدنا كما قال

المسيح يـوم الدين، وما أدراكم ما يوم الديـن، يوم لا تملك نفسٌ لنفسٍ شيـئًا، والأمر يومئذ لله الواحد الأحد، الفرد الصمد.

والآية (٣٦) تؤكد أن المسيح عَلَيْكُم لا يمكن أن يكون مالك يوم الدين، وإلا لقال: سوف أعطيكم عنها حسابًا يوم الدين، ولكن المسيح عَلَيْكُم قال: سوف يُعطون عنها حسابًا يوم الدين، أي إن المسيح ليس العاطى لحساب يوم الدين، وليس المالك ليوم الدين، كما تدعون وتزعمون.

وبرجاء أيها المؤلفون النبهاء من أهل الكتاب، أن لا تعتقدوا أننا نتمسح بالمسيح عَلَيْكُ أو بيوحنا المعمدان عَلَيْكُ أو بأى نبى أو رسول، إلا محمد عَلَيْق ، ولكن الله أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، وبرسالتهم لأن المولى عز وجل قال لنا في قرآنه الأعظم:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

فنحن بأمر الله الواحد الأحد، نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين، وكذلك بكل الكتب السماوية، من عهد آدم إلى يوم الدين، وإيماننا ويقيننا الأكبر والأكيد هو بالإسلام الأعظم، دين الله القديم الأقدم، لأنه دين الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، بل هو دين الأفلاك والأملاك والأكوان قاطبةً.

وأهدى إليكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، حديث المسيح عليسيا من الموادى إليكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، حديث المسيح عليسيا من الإصحاح ٢٣: ٢٧ و ٢٨:

۲۲: ۲۷ (ویلٌ لکم أیها الکتبة والفریسیون المراءون الأنكم تشبهون قبوراً مبیضة تظهر من خارج جمیلة وهی من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة».

٢٣ - ٨٥ - «هكذا أنتم أيضاً من خارج تظهرون للناس أبراراً ولكنكم
 من داخل مشحونون رياءاً وإثماً».

فأنتم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، تضعون السُّم من كنز قلوبكم الشرير في العسل، وهو محمد ﷺ، وقرآننا الأعظم، وإسلامنا المعظم.

ويلمح المسيح ابن مريم عَلَيْكَام في عيونكم الاستياء من كلماته لكم، وأراه غاضبًا عليكم مصوبًا عينيه إلى السماء، داعيًا عليكم في إنجيل متى الإصحاح (٣٣:٢٣):

۲۲: ۳۳ - «أيها الحيات أولاد الأفاعى كيف تهربون من دينونة جهنم؟ ۱۱».

فيا حيات يا أولاد الأفاعي، كيف تعتقدون أنكم على صواب، وأنكم سوف تهربون من نار جهنم؟ وأراكم تنظرون إلى المسيح عليه بحسرة وندم، متهمين إياه بالظلم والجور، وأرى المسيح عيسى عليه يقول لكم وهو شاخص ببصره إلى السماء في إنجيل متى الإصحاح (٢٣: ٣١):

٢٣ - ٣١ : ١٣ - «فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء».

فماذا تقولون أيها المؤلفون الأجلاء من أهل الكتاب، يا أبناء قتلة الأنبياء، يا من تظهرون للناس وللعالم أبراراً أطهاراً من الخارج تؤلفون الكتب وتكتبون المقالات، لتجرحوا في الإسلام ولتخوضوا في عرض نبى الإسلام، بل ولتتبجحوا على القرآن الأعظم، وتظهروا أنفسكم للعالم أنكم دعاة سلام ورعاة المبادئ وأصحاب الأهداف السامية، ولكن قلوبكم من داخلها مشحونة ومملوءة بالرياء والإثم والشرور وعظام الموتى والنجاسات.

رجائى أن لا تثوروا على أيها المؤلفون لأن هذا ليس حكمى عليكم، بل هو حكم ورأى وقرار المسيح عليه فيكم وعنكم وعليكم، وأود أن أذكركم مرة ومرات، أن إبليس الذى تدعون وتزعمون أنه أوحى القرآن لنبينا محمد عليه قد جرب عيسى ابن مريم عليه أربعين يومًا وها هما الآيتان (٢ و ١٣) فى إنجيل لوقا الإصحاح الرابع وهذا نصها:

#### ٤: ٢- «أربعين يوماً يُجرَّب من إبليس....»

#### ٤: ١٣ - «ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين»

فبالله عليكم هل لو كان المسيح عليه هو ابن الله الجسدى، وحاشا لله، أو هو الله متجسداً ذاتًا في بشرية المسيح عليه وحاشا لله، فهل لو كان المسيح عليه كذلك كما تدعون وتزعمون أيها المؤلفون من أهل الكتاب، هل كان المسيح سيُجرَّب من إبليس؟ هل الله يُجرَّب من إبليس، أو هل ابن الله الجسدى يجرب من إبليس المخلوق لله؟ وهل كان إبليس، والذي كان في مصاف الملائكة المقربين قبل لعنه وطرده من رحمة الله لرفضه السجود لآدم عليه وعصيانه لقرار وأمر المولى للملائكة وفيهم ومعهم إبليس بالسجود لآدم عليه فهل كان إبليس لا يعلم أن المسيح ابن مريم عليه هو ابن الله الجسدى، أو هو الله ذاتًا متجسداً في بشرية المسيح عليه وحاشا لله، حتى لا يُجرِّبه أبليس ولا يختبره؟

وهل لو كان المسيح عَلَيْكَلِم هو الله، أو هو ابن الله الجسدى، فهل كان المسيح عَلَيْكُلِم سيترك إبليس ليجربه ويختبره؟ أترك الإجابة عن هذه الأسئلة البسيطة لكم أيها المؤلفون العقلاء النبهاء من أهل الكتاب؟

فهل توجد ردود على هذه الأسئلة في وثيقة الراهب بحيرا والتي تناطحون بها السحاب، وتملأون بها الآفاق، وتترنمون بها في كل المحافل؟

وهل إبليس الذي جَرَّبَ المسيح عيسى عَلَيْكَا ، حتى يُضله سَيُنْزِلُ قرآنًا مثل هذا القرآن الأعظم على محمد رسول الله عَلَيْهُ ، ليهديه ويهدى به العالمين؟ وإبليس قد أقسم بعزة الله ليضلهم أجمعين؟

ونلاحظ معًا أيها القراء والمؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، في إنجيل لوقا (٣: ١٤) عبارة «إلى حين»، وهي تعنى أن إبليس قد فارق المسيح ابن مريم عليه إلى حين، وسوف يلتقى به ثانية وثالثة و....!!

وأؤكد لكم أن إبليس قد التقى بالمسيح عليه في معتقداتكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، بأن جعلتموه ابن الله الجسدى، وحاشا لله، بل وجعلتموه

الله ذاتًا وقد تجسد في بشرية المسيح، بل وخلع الكثير منكم الأسماء الحسنى على المسيح علي المسيح ال

والأدهى من ذلك، أنكم مَلَّكتم يوم الدين لنبى الله المسيح عَلَيْكُم في حين أن الله الواحد الأحد، هو مالك يوم الدين، فيا أيها الكتاب من أهل الكتاب، والله إنكم بهذا تكونون مثل آبائكم الكهنة والفريسيين الذين لعنهم المسيح عَلَيْكُم وأطلق عليهم أنهم أبناء قتلة الأنبياء، الحيات أولاد الأفاعى، حينما ادعوا أنه يُخْرِجُ الشياطين من المرضى والمصابين بالمس الشيطاني بمساعدة إبليس "بعلزبول"، بل وقال آباؤكم وأجدادكم من الكهنة والفريسيين عن المسيح عَلَيْكُم، «إن معه روحاً نجسة».

وها أنا أتطرق إلى معجزة من معجزات قرآننا الأعظم، والتي لن تنتهي إلى أبد الأبدين وهي معجزة لمحمد ﷺ.

ألم تسألوا أنفسكم لماذا جرب إبليس عيسى عَلَيْتَكُم ؟! وكذلك، لماذا لم يجعل الله قريناً للمسيح عَلَيْتَكِم كما في كل بني آدم؟

فقد أخبرنا القرآن الأعظم أن السيدة حينًا، أم السيدة مريم عليهما السلام، قد دعت المولى عز وجل بدعوة غير مسبوقة، بل ودعوة لم تسبق من أحد من بنى البشر، وهي لم ولن تتكرر، وهي كما قال الله عز من قائل:

## ا ﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [آل عمران: ٣٦].

فهذه الدعوة الفريدة الوحيدة، والتي لم تسبق من قبل، ولا من بعد أن يُعيذ الله مريم ابنة عمران وذريتها من السيطان الرجيم فاستجاب الله لهذه الدعوة من السيدة حنَّا زوجة عمران عليهما السلام، في أن السيدة مريم عليها السلام، وذريتها هو ابنها الوحيد المسيح عيسى عَلَيْسَلِم، يكونان بلا قرين.

وقد أخبرنا نبينا محمد بن عبد الله عليه أن المسيح عيسى وأمه السيدة مريم ابنة عمران عليهما السلام، قد عصمهما الله من القرين، وذلك استجابة لدعوة

السيدة حنّا أم مريم ابنة عمران عليهم السلام جميعًا.

وأذكركم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أن آباءكم من الكهنة والفريسيين سبقوكم واتهموا المسيح عليه مأنه متحالف مع إبليس "بعلزبول"، وذلك في انجيلكم متى الإصحاح الثاني عشر الآيات (٢٤٠ ٢٨) وهذا نصها:

۱۲: ۲۶- «أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا هذا لا يُخرج الشياطين الدين الا ببعلزيول رئيس الشياطين (۱)».

١٢ - «فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على
 ذاتها تَخرُب وكل مدينة أو بيت مُنْقسمٌ على ذاته لا يَثبُت».

۱۲: ۲۲ - «فإن كان الشيطان يُخرج الشيطان فقد إنقسم على ذاته فكيف تَثْبُتُ مملكته؟».

۱۲: ۲۷ - «وإن كنت أنا ببعلزبول أُخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون، لذلك هم يكونون قضاتكم».

۱۲: ۲۸ - «ولكن إن كنت أنا بروح الله أُخرِج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله».

وهذا ما قاله أجدادكم على عيسى عَلَيْكُم لذلك فإنه لا يوجد عليكم من حرج في كل ما ادعيتموه ورحمت من على كل ما ادعيتموه وزعمتموه عن وعلى محمد رسول الله وَ فقد قال آباؤكم وأجدادكم على المسيح عَلَيْكُم إنه متحالف مع إبليس بعلزبول، رئيس الشياطين.

فبالله عليكم كيف يتحالف المسيح عليه مع إبليس بعلزبول، وقد عصمه الله عز وجل، كما عصم الله أمه مريم عليها السلام من القرين؟

وستعلمون الأكثر والأكثر في باقى الأجزاء التالية بإذن الله تعالى، وأهدى لكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، فقرة من حديث لبولس الرسول، عندما ذهب إلى أثينا، وذلك في سفر أعمال الرسل الإصحاح السابع عشر (٢٧ – ٣٠):

- ۱۷: ۲۲ «فوقف بولس في وسط آريوس باغوس وقال أيها الرجال الجال الآثينيون أراكم من كل وجه كأنكم مُتدينون كثيراً»
- ۱۷: ۲۳ « لأننى بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضاً مذبحاً مكتوباً عليه « لإله مجهول». فالذى تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادى لكم يه».
- ۱۷: ۲۶- «الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي».
- ۱۷: ۲۰- «ولا يُخدم بأيادى الناس كأنه مُحتاج إلى شيء إذ هو يُعطى الجميع حياة ونفساً وكل شيء».
- ٢٦: ١٧ «وصننع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم».
- ۱۷: ۱۷ «لكى يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيداً».
- ١٧: ٢٨ «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم
   أيضاً: لأننا أيضاً ذريته».
- ۱۷: ۳۰ «فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضياً عن أزمنة الجهل».

وفى كل كلام ووعظ وتكريز بولس الرسول عليه دعا إلى الله الواحد الأحد، ولم ينوه بولس الرسول عليه بأى حال من الأحوال إلى أن المسيح عليه ابن الله الجسدى، وحاشا لله، ولم ينوه بولس عليه أيضًا إلى الأقنوم الثالث الروح القدس، وأنه صورة من الصور الثلاث لله الواحد الأحد، وحاشا لله.

وأكد بولس أن الله الواحد الأحد خلق العالم، وخلق السموات والأرض وجميع الأكوان، لا يسكن في هياكل مصنوعة بأيدى المخلوقين، لأن الله هو الخالق الأكبر، وكذلك أكد بولس أن الله ليس بمحتاج لأى خدمة بأيدى الناس، لأنه لا يحتاج إلى شيء لكنه يعطى الجميع الروح والحياة والأنفاس، بل ويعطيهم كل شيء، فالله هو المعطى والعاطى.

فما رأيكم في حديث بولس الرسول عَلَيْكَاهِ، إلى آبائكم وأجدادكم يدعوهم إلى التوحيد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد؟

كما أكد بولس الرسول عَلَيْتِهِ لكم يا أهل الكتاب، أن الله قريبٌ من كل واحد من أبناء بنى آدم عَلَيْتِهِ للرجة أننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما أكد كذلك أن الله لا يُشبه أحدًا من مخلوقاته، لأنه ليس كمثله شيء، كما يأمركم المولى عز وجل بالتوبة والإنابة، ومعرفة أنه الخالق الأكبر.

كما أهدى إليكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، قول بولس الرسول الأهل روما وهو تحت الحراسة، في الإصحاح الثامن والعشرين من سفر أعمال الرسل الآيات (٢٥ - ٢٨):

٢٨: ٢٥ - «فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض ١ قال بولس كلمة واحدة: «إنه حسناً كلم الروح القدس آباءنا باشعباء النبي».

٢٦: ٢٨ - «قائلاً: إذهب إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سمعاً ولا تخهمون وستنظرون نظراً ولا تبصرون»

۲۸: ۲۷- «لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وبآذانهم سمعوا ثقيلاً وأعينهم أغمضوها لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويضهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم».

۲۸: ۲۸ «فليكن معلوماً عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون».

وفى هذه الآيات يخاطبكم الله، أيها المؤلفون فى آبائكم وأجدادكم، بالنبى إشعياء قائلاً لكم: إنكم ستسمعون سمعاً ولا تفهمون، وستنظرون نظراً ولا تبصرون، وذلك لأن قلوبهم مغَلقة لا تفهم، وأعينهم لا تبصر ولا ترى آيات الله فى ملكوته، وآذانهم لا تسمع كلام الله، أى إن هؤلاء عميان البصر والبصيرة، والأسماع والأفهام.

وفى الآية (٢٨) أكد الله للنبى إشعياء عَلَيْكُلِى ولآبائكم وأجدادكم، وهذا على لسان بولس الرسول والداعية عَلَيْكَلِى قائلاً: لا بد أن يكون معلومًا ومعروفًا عندكم جميعًا، وأنتم كذلك أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أن «خلاص الله» وهو محمد عَلَيْكُ ، قد أرسله الله إلى الأمم جميعًا، وسيسمعون جميعًا قرآنه الأعظم، وإسلامه المعظم، وأحاديثه العظماء.

وأرى بولس الرسول عَلَيْتَكِم واقفًا يعظكم، أيها المؤلفون من أهل الكتاب، كما قال لآبائكم ولأجدادكم، في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الإصحاح الثالث عشر الآية (١ و ٢) قائلاً:

۱۳: ۱- «لتخضع كل نفس للسلاطين الضائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكأئنة هي مرتبة من الله».

۱۲: ۲- «حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة».

فقد أخبركم بولس الرسول عليه أنه لا يوجد سلطان إلا من الله، أى إن سلطان محمد على هو سلطان من الله، كما أخبركم بولس الرسول عليه أنه من يقاوم السلطان فإنه يقاوم ترتيب الله وتدبيره بل وإرادته، فإنكم عندما تقاومون نبينا محمدا على بالكلمة أو بالفعل أو بالرسومات أو بوثيقة الراهب بحيرا المزعومة، فإنكم تقاومون ترتيب الله وتنظيمه واختياره، وأكد لكم بولس الرسول عليه أن المقاومين سيأخذون لأنفسهم دينونة يوم القيامة الرهيب.

أى أنكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، عندما تقاومون محمداً عَلَيْهُ فإنكم تستحقون لأنفسكم العقوبة والمساءلة يوم الدين، يوم الدينونة، أى (يوم القيامة)، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.

وها هو بولس الرسول عليه يقول لكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب في نفس الرسالة إلى أهل رومية في الإصحاح الرابع عشر في الآية (٤) وهي:

۱ : ۱ - «من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته».

وأكرر عليكم من أنتم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، حتى تدينوا محمدًا عليه عبد الله ورسوله؟ فالله عز وجل هو الذى ثبت محمدًا عليه ، بل وأيده ونصره بكل الأنبياء والمرسلين، ودعمه بالروح القدس عليكه، بل وعضده بالقرآن الأعظم، كلام الله القديم الأقدم.

وأهدى لكم الآية (٥) من الإصحاح الرابع من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنتوس وهي:

٤: ٥- «إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتى الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله».

إذًا لا تحكموا على نبينا محمد على الله الواحد الديان يوم القيامة حيث يكون وبهتان، لأنكم ستعلمون الحقيقة من الله الواحد الديان يوم القيامة حيث يكون المدح والذم من الله، وستعلمون جميعًا من هومحمد رسول الله على ومقيامه المحمود، وهو الشفاعة العظمى في الأكوان، بل وأنه رحمة الله للعالمين.

وكذلك أهدى لكم قول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنتوس الإصحاح التاسع الآية (٦) وهي:

9: ٦- «هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضاً يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضاً يحصد».

أى إن من يزرع الشر فسوف يحصد الشر، أما من يزرع الخير فسوف يجنى كل الخيرات في نعيم الجنات بإذن الله وبرحمته عز وجل.

وإليكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، الآيتان (١٥ و ١٦) من الإصحاح الأول لرسالة بولس الرسول إلى تيطس وها هما:

۱: ۱۰ - «كل شيء طاهرٌ للطاهرين وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيءٌ طاهراً بل قد تنجس ذهنهم أيضاً وضميرهم»

۱: ۱ - ۱ - «يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه إذ هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون».

وتعليقى الوحيد على هاتين الآيتين، أنكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، غير المؤمنين بوحدانية الله، ولا برسوله محمد على قد تنجس ذهنكم بل وضميركم، لأنكم تقرون وتزعمون بأنكم تعرفون الله، ولكنكم بمؤلفاتكم وكتاباتكم تنكرون الله، فإنكم والله غير طائعين لله عز وجل، بل ومرفوضين لكل عمل صالح أقره المولى للتقرب إليه.

والآيتان (١٥، ١٦) أهديهما لكم بلا تعليق فمعناهما يغنى عن التعليق!! وإليكم أهدى أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، الآيتان (١٢،١١) من الإصحاح الرابع من رسالة يعقوب وهذا نصهما:

- ٤: ١١- «لا يدم بعضكم بعضاً أيها الإخوة. الذي يدم أخاه ويدين أخاه يدم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملاً بالناموس بل دياناً له».
- ٤: ١٢ «واحدٌ هو واضع الناموس، القادر أن يُخلِّص ويُهلك فمن أنت يا من تدين غيرك؟»

أى إنكم بذمكم لنبينا محمد عَلَيْكَم قد ذممتم الناموس وجعلتم الناموس ديانًا لكم، فالذى وضع الناموس التوراة، والكتاب المقدس هو الذي وضع القرآن الأعظم.

فمن أنتم أيها المؤلفون والكتاب حتى تدينوا نبينا محمد رسول الله عَلَيْهُ؟ فالله عز وجل هو القادر على النجاة والإهلاك، أى إنه هو وحده مالك يوم الدين، وليس المسيح ابن مريم كما تدعون، ولا غيره.

كما تؤكد الآية (٤: ١٢)، أن الله واحد أحد، فرد صمد، وهو الذي قد وضع الناموس، وليس معه ابن كما تدعون، وحاشا لله، ولا معه روح قدس، كما تزعمون، وحاشا لله، فقد دحضت هذه الآية الثالوث المقدس المزعوم، والذي تترنمون به في كل المحافل، وملأتم به الكتب والمؤلفات.

وأهدى لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب الآيات (١٠،١١،١٠) على لسان بطرس الرسول علي في رسالته الأولى في الإصحاح الثالث:

۳: ۱۰ - «لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أيامًا صالحة فليكفف لسانه عن الشروشفتيه أن تتكلما بالمكر».

٢: ١١ - «ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في أثره».

۳: ۱۲ - «لأن عينى الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم ولكن وجه الرب ضد فاعلى الشر».

فنطلب منكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، أن تكفوا ألسنتكم عن الشر، وأن لا تجعلوا شفاهكم تتكلم بالمكر، عن نبينا محمد رسول الله ﷺ.

ورجاء منكم الآن أن لا تطلقوا العنان لأقلامكم، حتى تصول وتجول في عرض المصطفى ﷺ وفي آل بيته الذين اصطفاهم الله وطهرهم على العالمين.

وإنكم إن فعلتم ذلك فستروا أيامًا صالحة في الدنيا والدار الآخرة، بإذن الله متى كففتم ألسنتكم عن الشر، وحتى تطلبوا السلام لا بد لكم أن تُعرضوا عن الشر، بل وتصنعوا الخير وتجدوا في أثره، وذلك لأن عيني الرب على الأبرار وهو

مستجيب لكل ما يدعونه به، أما فاعلو الشر والإثم أمثالكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، فإن وجه الله ضدكم في كل ما تفعلونه من شر وإثم في حق محمد رسول الله ﷺ، وهذا على لسان بطرس الرسول عليه الله ﷺ،

وأخيرًا وليس بآخر هذه نبذة من كتابكم المقدس، أهديتها لكم أيها المؤلفون والكتاب والرسامون من أهل الكتاب، وواضعو الوثيقة المزعومة "وثيقة الراهب بحيرا"، والتي خضتم فيها في عرض المصطفى على المعلم وقرآن المولى عز وجل، وهو كلام الله القديم الأقدم، كما خضتم ولوثتم إسلامنا الأعظم، وتناسيتم أنه دين الله القديم الأقدم، لعلها تكون رادعًا لكم عما تفعلون في حق نبينا الأعظم محمد على ولعل هذه الآيات تكون نبراسًا لكم يهديكم سواء السبيل، ولتكون دلالات وعلامات لهدايتكم إلى صراط الله المستقيم، وإسلامه الأعظم، وقرآنه الأعظم، ونبيه الأعظم محمد رسول الله على على على الله الله على اله على الله الله على الله على

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وصلى الله على نبينا محمد النبى الأمى والأممى وعلى آله وصحبه وسلم

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ



## ولفهل ولساوس

صراع الحضارات بين الوعد الإلهي لإسحاق، والتكفل الإلهي لإسماعيل ومقتطفات من إنجيل برنابا



# صراع الحضارات بين الوعد الإلهى لإسماعيل لإسحاق، والتكفل الإلهى لإسماعيل ومقتطفات من إنجيل برنابا

وفى هذا الفصل سنناقش صراع الحضارات فى الكتاب المقدس، عن إسماعيل وإسحاق عليهما السلام ابني أبينا إبراهيم عَلَيْكَاهِم.

وفي هذا الفصل سنتعرض: « للوعد التنبؤي المتعلق بأبناء إسحاق المضلين».

كما سوف نتعرض لبعض ما ورد فى الأثر على لسان برنابا، أحد حواريبى المسيح يسوع ﷺ البارين، وذلك فى إنجيل برنابا الذى تجحده الغالبية منكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، وذلك لما قد ورد فى إنجيل برنابا من حقائق تخالف العقائد المسيحية الكنيسية.

وهذا الفصل يُعتبر بمثابة مقدمة للفصل السابع مسك الختام، حتى تعلموا من هو محمد رسول الله ﷺ الذي خضتم في عرضه وشوهتم صورته ونهشتم عرض آل بيته الكرام.

ورجائى ودعائى إلى الله عز وجل أن يشرح صدوركم أيها المؤلفون والكتاب ويفتح آذانكم وعقولكم، لكى تفهموا وتستوعبوا بعضاً من بواطن معانى آيات كتابكم المقدس، الذى تغفلون عن آياته الكثيرة، وتخفون معظم حقائقه الجليلة.

فيا إخوانى القراء الأعزاء، ويا إخوانى الكتاب من أهل الكتاب الأخلاء تعالوا معى لنلفى الأضواء على العهد الأبدى لله مع إسحاق عليه والذى تسمونه وتطلقون عليه: «الوعد التنبؤى المتعلق بأبناء إسحاق المفضلين»، وكذلك لنلقى الظلال على: «تكفل المولى عزوجل لإبراهيم عليه أن يبارك في إسماعيل عليه ويجعله المولى أمة كبيرة».

فقد كان تكفل المولى عز وجل لإسماعيل عليتكلم نتاجًا لتضرع إبراهيم عليتكلم للمولى قائلاً له: «ليت إسماعيل يعيش أمامك أيها المولى الرب(١)»

وهاكم الآيات (١-٥) من سفرالتكوين، الإصحاح السابع عشر:

۱۷: ۱۰ «ولما كان أبرام إبن تسع وتسعين سنة ظهر الرب الأبرام وقال له: أنا الله القدير 1/2 سر أمامي يا أبرام وكن كام 1/2 الله القدير 1/2 سر أمامي يا أبرام وكن كام 1/2

١٧ : ٢- «فأجعل عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيراً جداً».

١٧: ٣- «فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلاً:

١٧ : ٤ - «أما أنا فهو ذا عهدى معك إلا وتكون أبا لجمهور من الأمم»

١٧ : ٥ - «فـلا يُدعى إسـمك بعـد أبرام بل يكون إسـمك إبراهيم الأنى أجعلك أبا لجمهور من الأمم».

فدعونا نلقى بظلال على هذه الآيات الجليلة، والخاصة بأبينا إبراهيم عَلَيْكُا الله وسلامه عليهم أجمعين.

فعندما كان أبونا أبرام عليه في عمر التاسعة والتسعين تجلى الرب الأعظم له، ولم يظهر له، فالله تعالى لم يره أحد قط على حقيقته الإلهية، كما أخبركم يوحنا المعمدان عليه أ، وكما أخبركم المسيح عليه وأوحى الله إلى أبرام: أننى أنا الله القديم القدير هو المتحدث معك، وأنا الله الموحى إليك يا أبرام.

وأمر الله عز وجل أبانا أبرام بأن يجد ويجتهد في الطاعة للمولى وكذلك أن يحاول ما استطاع أن يكون كاملاً.

كما أوحى الله لأبينا أبرام قائلا له: بأنه إذا جد واجتهد في الطاعة ما إستطاع لذلك سبيلا وحاول أن يكون كاملاً فإنني أنا الله أجعل عهدى معك يا أبرام، وعلى ذلك فسوف أُكثر من نسلك يا أبرام وأجعلك أمماً كثيرة جداً.

ومن هول المفاجأة وإجلالاً واحترامًا لتجلى المولى ووحيه إلى أبينا أبرام عَلَيْكُلَمْ سقط أبونا أبرام عَلَيْكُلِم سقط أبونا أبرام عَلَيْكَلِمْ على وجهه فى حال عظيمة من السرور والحبور والرهبة، واستمر الله فى الوحى إلى أبينا أبرام عَلَيْكَلِمْ قائلاً له: «إنه منى أنا الله عز وجل جلالى وتعاظم شأنى، أعهد إليك يا أبرام بعهدى معك». وهذا العهد فحواه أنك يا أبرام ستكون أباً للكثير والكثير من الأمم.

وهذا يتطابق مع قرآننا الأعظم: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢٠].

بل وقد غير الله عز وجل وبدل سبحانه وتعالى اسم أبرام عَلَيْكُلم أبينا جميعًا، وذلك لأن اسمه الأول كان أبرام وأصبح اسمه إبراهيم بأمر المولى، وسبب تغيير هذا الاسم على مراد ومن وحى وعلم الله العليم الخبير وذلك لأن أبانا إبراهيم عَلَيْكُم سيكون بأمر الله أبًا للكثير والكثير من الأمم.

إذن هناك عهدا أقامه وتعهد به المولى عز وجل مع أبينا إبراهيم عليه المولى عنود هذا العهد كالتالى:

على الطرف الأول وهو الله عز وجل رب العزة، أن يجعل إبراهيم علي الله أبًا للكثير والكثير من الأمم، على الرغم من حسبان أبينا إبراهيم أن نسله سيكون قليلاً، وذلك لأنه حتى إبرام وعقد هذا العهد كان الله قد رزقه بإسماعيل علي فقط من السيدة هاجر عليها السلام.

بل وقد غير المولى عز وجل وبدل كطرف، أول اسم الطرف الثاني من أبرام إلى إبراهيم، بالأمر الإلهي وعلى مراد الله سبحانه وتعالى.

أما الطرف الشاني وهو أبونا إبراهيم عَلَيْتَكِيم فعليه أن يجد في الطاعة أمام الله، بل ويحاول الطرف الثاني إبراهيم جاهدًا أن يكون كاملاً بقدر الاستطاعة.

إذن عهد الله عز وجل مع أبينا إبراهيم ﷺ، هو عهد أقدم من عهد الله مع إسحاق ﷺ، الذي تملأون به المجلدات، وتترنمون به في كل المحافل.

وعلى ضوء هـذا العهد يتعهـد المولى عز وجل ويتكفل، بأن يجعل أبانا إبراهيم عَلَيْكُمْ أَبًا للكثير من الأمم: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢٠].

وهيا بنا أيها القراء الأعزاء والمؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، إلى سفر التكوين ذاته، وفي الإصحاح السابع عشر، الآيات (١٨ – ٢١):

١٧: ١٨ - «وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك».

۱۷: ۱۹ - «فقال الله: بل سارة إمرأتك تلد لك إبنًا وتدعو إسمه الا: ۱۹ - ۱۹ السحاق. وأقيم عهدى معه عهداً أبدياً لنسله من بعده».

۱۷ : ۲۰ «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً. إثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة».

۱۷: ۱۷ - «ولكن عهدى أقيمه مع إسحاق الذى تلده لك سارة فى هذا الانتانة الآتية».

فتعالوا معًا نلقى بأضواء وظلال على هذه الآيات الجليلة:

يستوقفنا رجاء إبراهيم عليه من الله، «ليت إسماعيل»، وهذه الكلمة «ليت» هي توسل ورجاء من إبراهيم للمولى أن يجعل الله وحيده إسماعيل عليه حتى الآن، يكون في رعاية وأمان الله قائلاً له: «ليت إسماعيل يعيش أمامك».

ألم تسألوا أنفسكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، لماذا تـضرع إبراهيم عَلَيْكَالِمُ للمولى عز وجل أن يبارك ويرعى ابنه الوحيد إسماعيل عَلَيْكَالْمِ؟؟!

فقد كان التضرع والتوسل والرجاء للمولى من إبراهيم عليه وذلك لأن إبراهيم ترك زوجته هاجر عليها السلام، وابنهما الوحيد إسماعيل عليه في صحراء قاحلة جرداء، لا زرع فيها ولا ماء، وهذه الصحراء مكان موحش، فرجاء وتوسل إبراهيم عليه للمولى «ليت إسماعيل يعيش أمامك» هو توسل ورجاء لأن تكون هاجر عليها السلام أم إسماعيل عليه أمام المولى، هي الأخرى، في رعاية الله وأمنه.

وفى هذا دحض لمزاعمكم، من انتقاص قدر السيدة هاجر عليها السلام، وتسميتكم لها بالجارية أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب.

فإبراهيم عَلَيْكُم ترك هاجر وإسماعيل عليهما السلام في هذه الصحراء الموحشة في رعاية وفي أمان الله عز وجل وأمام عين الله التي لا تنام وكان في

طلب وتضرع أبينا إبراهيم من المولى التوسل للمولى والتوسل بالمولى، أن يجعل الله إسماعيل عليه الوحيد في ذلك الوقت وبكره أمام المولى، أي أمام أعين المولى، ورعايته وحفظه وصونه وعونه ومباركته وأمنه وسلامه وتكفله.

وبالتالى هذا التوسل والرجاء والتضرع، يشمل جميع ذرية إسماعيل عليه إلى قيام الساعة، بل ويشمل كل وجميع ذريته حتى في الدار الآخرة بإذن الله، وذلك إحقاقًا وتحقيقًا لإجابة المولى عز وجل لإبراهيم عليه قائلاً له: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه»، أي إن الله قد استجاب لإبراهيم، في أن يجعل إسماعيل أمامه هو وذريته إلى يوم الدين، بل وفي الدار الآخرة أبد الأبدين، وذلك رغمًا عن أنوفكم أيها الكارهون الذين تسمون الأمة الإسلامية ونبيها محمد عليها السلام، وذلك بناءً على توسل ورجاء وتضرع أبينا إبراهيم.

بل وأكمل المولى: «وها أنا أباركه (أى إسماعيل) وأثمره وأكثره كثيراً جداً. إثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة كثيرة».

وهذا تأكيد من المولى عز وجل أنه استجاب لإبراهيم عليه في دعوته وتضرعه ورجائه لابنه إسماعيل عليه وفي نسله جميعًا إلى أبد الآبدين، بل وقد أكد المولى أنه قد بارك نبينا وأبانا إسماعيل، بل وجعل نسله أمة كبيرة وكشيرة جدًا، بل وسيجعل الله أبانا إسماعيل أمة كبيرة، وهي أمتنا أمة الإسلام والمسلمين، والمؤكد أن سبب التفضيل هو أن نبينا محمد بن عبد الله عليه الصورة البشرية النبوية العظماء، من نسل أبينا إسماعيل عليه المسكم.

أليس في هذا من نبوءة لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، من كتابكم المقدس، أن أمتنا الإسلامية العظماء، ستكون أكبر الأمم وأدومها وأبقاها وأعلاها و....، وهذا مصداق لما قاله المولى عز وجل، في قرآننا الأعظم:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ورجاء أن تلاحظوا أن هذا هو العهد الثاني من الله، لأبينا إبراهيم

وهو أن يجعل الله إسماعيل عَلَيْكُم يعيش أمامه، وفي رعايته وفي حفظه، وفي عنايته ومباركته، ولأن الله سمع لدعاء وتضرع إبراهيم من أجل إسماعيل.

وهذا عهد من الله لإسماعيل، ولذريته من بعده إلى أبد الآبدين، وذلك نظير دعوة إبراهيم عَلَيكِ وتضرعه ورجائه للمولى، وهذا العهد الذى أقامه الله بينه وبين إسماعيل، هو هبة وعطاء من المولى بلا مقابل من إسماعيل، وذلك العهد الإلهى الإسماعيلي هو هبة من الله عز وجل لمجيء الصورة البشرية النبوية العظماء، محمد بن عبد الله عَلَيْ من نسل إسماعيل عَلَيْكِ .

والآن تعالوا إلى عهد آخر من المولى عز وجل لأبينا إبراهيم عَلَيْكَلِا والذى قال المولى فيه: «بل سارة إمرأتك تلد لك إبنا وتدعو إسمه إسحاق. وأقيم عهدى معه عهدا أبديا، لنسله من بعده».

أى إن نبينا إسحاق عَلَيَكُم ستكون العلاقة بينه وبين الله، عهداً أبديًا من الله ولنسله من بعده، عقابل وبشروط وبإلزامات لإسحاق ونسله من بعده، ولا يجوز التهاون فيها أو نقضها.

على عكس عهد الله مع إسماعيل عَلَيْكُلِم ونسله من بعده، الذي وهبه الله لإسماعيل ونسله من بعده، بلا مقابل وبلا إلزامات وبلا اشتراطات من الله، بل وهب الله هذا العهد لإسماعيل ولنسله من بعده إلى أبد الآبدين.

وهذا العهد الأبدى من الله عز وجل مع إسحاق عليتكلا له شروط والتزامات حتى يستمر ويدوم، وهى نفس الشروط تقريبًا التى طلبها الله من إبراهيم عليتكلا وهى: سرأمامى وكن كاملاً.

أى أطعنى يا إسحاق أنت ونسلك، وعاملونى كأننى أنا الله أمامكم، بل وحاول يا إسحاق أنت ونسلك أن تكونوا كاملين، بقدر الاستطاعة حتى أمضى عهدى وأجعله دائمًا معك يا إسحاق أنت ونسلك.

ولكن نسل إسحاق علي من بنى إسرائيل نقضوا العهد مراراً وتكراراً، ورجع وغفر الله لأجدادكم وآبائكم وكهنتكم وأساقف تكم مراراً وتكراراً، ورجع أجدادكم لنقض العهد مراراً وتكراراً، وغفر الله لأجدادكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب مراراً وتكراراً، والكتاب المقدس الماثل بين أيديكم خير شاهد عليكم وعلى آبائكم وأجدادكم، من نقض العهد ومغفرة المولى مراراً وتكراراً.

والله عز وجل هو العليم الخبير، بإن هذا العهد الأبدى سينقض من بنى إسرائيل مرارًا وتكرارًا، نسل إسحاق والله الغفور العفو والرحيم تجاوز عن بنى إسرائيل نسل إسحاق مرارًا وتكرارًا، وإرجعوا إلى أسفار العهد القديم من كتابكم المقدس أيها الكتاب والمؤلفون فهى خير دليل عليكم.

والدليل الأكبر على نقض بنى إسرائيل للعهد الأبدى بين الله وإسحاق على الله وإسامة الأبدى الله وإسامة على المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع».

وهذا الدليل من كتابكم المقدس الماثل بين أيديكم، هو خير شاهد وخير دليل عليكم، فلما تجاوز بنو إسرائيل في نقض هذا العهد مراراً وتكراراً وعفا الله وتجاوز عن بني إسرائيل مراراً وتكراراً، كما يوضح كتابكم المقدس، تم نقض هذا العهد الذي أقامه الله مع نبي الله إسحاق عليه ونسله نهائياً.

إذن هذا العهد الأبدى قد تم نقضه منكم يا بنى إسرائيل، فكيف تصرون على المناداة بهذا العهد الأبدى والوعد التنبؤى، في كل كتبكم ومقالاتكم المملوءة بالأماني بخصوص هذا العهد والوعد التنبؤى؟

فقد أكمل الله عز وجل حواره مع إبراهيم عَلَيْكَام قائلاً: «ولكن عهدى اقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية».

وهذا تأكيد من الله لإبراهيم عَلَيْكُم على أن الذي بين الله وبين إسحاق عَلَيْكُم ونسله من بعده، هذا العهد الأبدى، طالما أوفوا بما طلبه الله منهم.

ولا يمكن أن يجئ نقض العهد الأبدى من جهة المولى عز وجل، وحاشا لله، ولكن جاء نقض العهد من بني إسرائيل، مرات ومرات ومرات.

والفارق كبير بين من وهبه الله أن يعيش أمام الرب ويباركه الله، ويزيد المولى من نسله، بل ويجعله أمة كبيرة جدًا، وهو إسماعيل عليه وبين من يقيم الله معه ومع نسله من بعده، عهدًا أبديًا شريطة القيام ببنود هذا العهد، من عبادة الله كأنه أمامهم، بل والمحاولة الجاهدة على بلوغ الكمال الروحى، وهو إسحاق عليه ونسله أجمعون.

فالمؤكد والمقدر من الله أن هذا العهد سينقض، من نسل إسحاق عليه مراراً وتكراراً، وهو ما تم بالفعل من بنى إسرائيل آبائكم وأجدادكم، فتم إلغاء هذا العهد لعصيان بنى إسرائيل وعدم طاعتهم بل وقتلهم الأنبياء والمرسلين، وأخيراً محاولتهم قتل المسيح يسوع عليه وصلبه، وآخراً لمحاولتهم قتل النبى محمد عليه ووأد دعوته فى المهد، ولكن الله غالب على أمره.

إذن نقض العهد جاء من بني إسرائيل، نسل إسحاق عَلَيْكَام، آبائكم وأجدادكم.

ورجائى ملاحظة الفارق، أنه شتان بين من يعيش فى كنف الله وأمامه ويباركه المولى عز وجل هو ونسله ويجعله أمة كبيرة إلى أبد الآبدين، وهو إسماعيل أبونا عليه ، وبين من يُقيم الله معه هو ونسله عهداً ووعداً أبديًا، فالعهد ماض مع بنى إسرائيل ما داموا أوفياء بالعهد، وهو نبى الله إسحاق عليه . وذلك لأن العهد عرضة للنقض من بنى إسحاق عليه أى بنى إسرائيل.

وإذا نُقض العهد من بنى إسرائيل يُلغى العقد من المولى، ولكن الله الرحمن الرحيم أعطى بنى إسرائيل الكثير والكثير من الفرص والهبات والعطايا، من الغفران بعد نقض العهد، إلى أن تم إلغاء هذا العهد التنبؤى نهائيًا وأبديًا، وذلك بنزول الإسلام، وهذا مصداق لقول المولى عز وجل:

﴿ لا يَنَالُ عَهْدي الظَّالمينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

أى إن هذا العهد الأبدى التنبؤى بين المولى أو على الأدق من المولى عز وجل لإسحاق على عهد المولى وجل لإسحاق على عهد المولى وجل لإسحاق على عهد المولى بعدم الظلم والعصيان، فلما ظلموا وتطاولوا وتجرأوا على المولى عز وجل، بل وقتلوا أنبياء الله ورسله، وأمثلة ظلم نسل إسحاق عليهم أى بنى إسرائيل، تملأ صفحات وآيات الكتاب المقدس مما لا حصر لها، ثم نقض هذا العهد وإلغاؤه.

وأهم أمثلة الظلم لبنى إسرائيل، هى قتلهم الأنبياء والمرسلين، الذين جاءوا ليهدوهم سواء السبيل، وعلى أثر هذا الظلم البين والمتكرر من بنى إسرائيل، تم الغاء ووقف هذا العهد الأبدى الذى يستند عليه معظمكم يا أهل الكتاب.

ولهذا قال المولى عز وجل:

﴿ وَأُواْفُوا بِعَهْدِي أُوف بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٠].

﴿ وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣١].

وهذه هي نبذة صغيرة للعهد الذي أبرمه الله عز وجل، مع أبينا إبراهيم على اسم إسحاق عَلَيْتَلِم، نبي أهل الكتاب وبني إسرائيل.

وهذا هو العهد والوعد التنبؤى والذى تستندون عليه أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، وتطلقون عليه: «الوعد التنبؤى المتعلق بأبناء إسحاق المضلين».

وهذا العهد والوعد التنبؤى تعتمدون عليه، أيها المؤلفون والكتاب، في غفران خطاياكم بل وترتكبون كل المعاصى والآثام.

بل وتؤكدون أيها المؤلفون من أهل الكتاب أنكم شعب الله المختار، بل وتعتبرون أنكم أبناء الله وأحباؤه من دون كل البشر والمخلوقات، ونسيتم أن كل البشر عيال الله، قد شرحها لكم يوحنا المعمدان عليه في إنجيل يوحنا موضحاً لكم أن معناها المؤمنون باسمه أى الموحدون بالله، فهل أنتم ياأهل الكتاب مُوحدون بالله، أى مُؤمنون باسمه؟ حتى تسموا أنفسكم أبناء الله وأحباؤه؟ بل ويقلل الكثير منكم أيها المؤلفون والكتاب من شأن إسماعيل عليه قائلين عنه إنه ابن الجارية هاجر عليها السلام.

بل وترفعون أيها المؤلفون والكتاب من شأن إسحاق عَلَيْكَلام قائلين عنه إنه ابن السيدة سارة عليها السلام.

فهل نسيتم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أن أبانا إبراهيم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ .

بل واعتمد الكثير من المؤلفين والكتاب النبهاء على ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح السادس عشر الآية (١٢) في أن أبانا إسماعيل عليه يكون إنسانًا وحشيًا وهي:

### ١٦ - ١٦ - «وإنه (أي إسماعيل) يكون إنساناً وحشياً».

ولكننى أذكركم أن معنى كلمة «**وحشى**» تعنى، أن إسماعيل عَلَيْكَلِم نشأ وترعرع مع أمه هاجر في مكان قفر مخيف موحش ومرعب.

فكلمة «وحشى» هى صيغة مبالغة من الاستوحاش وليس الـ توحش كما تقولون أيها المؤلفون من أهل الكتاب، والاستوحاش تعنى عدم الاستئناس بهذا المكان الموحش والذى نشأ فيه إسماعيل عليه مترعرع فيه وشب عن الطوق في هذا المكان غير المستأنس، ولكنكم قد زدتم وعدتم وخضتم في كلمة وحشى هذه وسلكتم في هذه الكلمة الكثير من المسالك، وأدركتم ما ليس فيها من المدارك، والتي أدت بكم إلى المهالك.

كما أذكركم أن كلمة «وحشى»، لا يمكن أن تكون بمعنى سيئ الخلق والطباع، لأن إسماعيل عليه قد تربى فى كنف المولى وتحت رعايته وكفالته وعنايته، بل ونشأ أمام المولى، فكيف بالله عليكم يكون من تربى فى كنف المولى عز وجل، وتحت رعايته ينشأ سيئ الخلق أيها المؤلفون من أهل الكتاب؟ وهذا من كتابكم المقدس فى سفر التكوين.

فبإصراركم على الترنم بأن كلمة «وحشى» معناها سيئ الخلق، ومتوحش الطباع، قد اتهمتم المولى عز وجل، بما ليس فيه لأن الذى تربى فى كنف المولى ورعايته لا يمكن أن يكون سيئ الخلق والطباع، بأى حال من الأحوال.

وكذلك أشرك أيونا إبراهيم عليه الابن البكر إسماعيل عليه الوحشى، في رفع القواعد للبيت الحرام الكعبة الشريفة، بأمر المولى، فهل يأمر المولى إسماعيل السيئ الخلق أن يرفع القواعد للبيت الحرام؟ استحالة طبعًا.

وكذلك كلمة «وحشى» لا يمكن أن تكون بمعنى سيئ الخلق والطباع، وذلك لأن إسماعيل نجح عندما وضعه الله فى الاختبار الصعب، بأن أمر أباه إبراهيم عليه بذبح ابنه البكر إسماعيل، وذلك لأن الكل منكم يا أهل الكتاب لتعلمون أن الذبيحة لله تكون بالأبكار، أى فاتحة الرحم، فلذلك فإن الذبيح هو إسماعيل عليه وهو بكر إبراهيم عليه وهو فاتح رحم السيدة هاجر عليها السلام.

وعندما أخبر إبراهيم عليه إبنه البكر إسماعيل عليه بأمر الله عز وجل، أجابه إسماعيل على الفور، قائلاً لأبيه إبراهيم:

﴿ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢].

فبالتأكيد أن الذبيح هو إسماعيل عليه وليس إسحاق عليه كما تدعون، أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، وذلك لأن الذبيحة لله تكون بالأبكار من الأنعام وفاتحى الرحم، وإسماعيل هو بكر إبراهيم عليه لاستكلم. .

وقد أكد على ذلك كتابكم المقدس، في سفرالتكوين في الإصحاح السادس عشرالآية (١٢)، وهذا نصها:

۱۲: ۱۲ – «وإنه يكون إنساناً وحشياً يده على كل واحد ويد كل واحد عليه ١٤ وأمام جميع إخوته يسكن».

وهاكم الشرح أهديه لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب وهذا هو:

«يده على كل واحد»: أى إن فضل إسماعيل على كل أبنائه لفضل
كبير وعظيم وجليل وهذا الفضل الكبير على كل أبنائه إلى أبد الآبدين، وذلك
لرفع إسماعيل قواعد البيت الحرام - الكعبة الشريفة - مع أبيه إبراهيم عليه المرا المولى عز وجل وعلى مراده.

«يد كل واحد عليه»: أى إن إسماعيل عليه هو الذى يُشار له بالأيدى والبنان من كل البشر، وذلك لكون إسماعيل، هو ذبيح الرحمن، والذى قد افتداه المولى بذبح عظيم، وكذلك لطاعته العمياء وصبره الجميل والجليل على ابتلاء المولى لأبيه إبراهيم علي بذبح ابنه البكر طاعة لله عز وجل.

وكذلك لأن أبانا إسماعيل عليه سيكون أبًا وجدًا لنبينا محمد بن عبد الله على الصورة البشرية النبوية العظماء، الرحمة المهداة وحبيب الرحمن، وهو الابن الوحيد أى النبى الوحيد الأوحد، الذى هو فى حضن الآب عز وجل، كما علمتم آنفًا.

"وأمام جميع إخوته يسكن": أى إن مقام إسماعيل عَلَيْكَلِم أعلى من مقام إخوته من الأنبياء والمرسلين، بما فيهم أخيه إسحاق عَلَيْكَلِم، ولهذا يسكن إسماعيل عَلَيْكَلِم، أمام الله في رعايته وأمنه ومباركته وحمايته وعنايته.

فهل ما زلتم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، تعتمدون على الوعد التنبؤى أي عهد الله مع إسحاق علي الميلام؟

وهل ما زلتم تصرون على اعتقادكم بأن ذبيح الله عـز وجل، هو إسحاق عليه عليه عليه من أن إسماعيل عليه هو بكر إبراهيم عليه الرغم من أن إسماعيل عليه هو بكر إبراهيم عليه الرغم

وقد ورد في الأثر أن الحواريين قد سألوا المسيح عيسى بن مريم قائلين له: «يا معلم هكذا كتب في ناموس موسى أن العهد قد صنع بإسحاق عليه؟ » فأجابهم المسيح يسوع عليه قائلاً:

"هذا هو المكتوب ولكن موسى لم يكتبه ولا يسوع بل أحبارنا الذين لا يخافون الله ولا يخشونه، الحق أقول لكم أيها الحواريون أنكم إذا دققتم النظر في كلام الملاك جبريل عليه تعلمون ذلك، لأن الملاك جبريل عليه تعلمون ذلك، لأن الملاك جبريل قال: «يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟» فحقاً يجب عليك أن تفعل شيئاً لأجل محبة الله».

فأجاب إبراهيم الملاك جبريل قائلاً:

«ها هو ذا عبد الله مستعد أن يضعل كل ما يريد الله».

فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلاً:

«يا إبراهيم خذ إبنك بكرك إسماعيل واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة لي».

فقال عيسى ابن مريم عليه الحواريين:

«فكيف يكون إسحاق هو البكروهو ١٤ ولد كان إسماعيل هو البكروكان إسماعيل يافعاً»

فقال الحواريون: «إن خداع الفقهاء لجلى وواضح لذلك قل لنا أنت أيها المسيح الحق! لأننا نعلم أنك مرسل من الله».

فقال يسوع للحواريين:

«الحق أقول لكم إن الشيطان يحاول دائماً إبطال الشريعة التي هي لله»،

فلذلك قد نُجس الشيطان هو وأولاده وأتباعه والمراءوون وصانعوا الشركل شيء اليوم (١ الأولون بالتعليم الكاذب (١ والآخرون بمعيشة الخلاعة، حتى لا يكاد يوجد الحق تقريباً، فويل للمرائين، لأن مدح هذا العالم سينقلب عليهم إدانة، وعذاباً في الجحيم».

ثم سأل المسيح يسوع عليه أحد الحواريين قائلاً:

«بأى ضرب موعد حزب مسيا رسول الله لأبينا إبراهيم؟ هل بإسحاق أم هل بإسماعيل ؟؟»

فأجاب هذا الحوارى المسيح عليه الله قائلاً:

«لقد رأيت كتيباً قديماً مكتوباً بيد موسى ويشوع عليهما السلام!! وهذا الكتاب هو كتاب موسى عليه الحقيقي، ووجدت أنه مكتوب فيه: «إن إسماعيل هو أب مسيا رسول الله، وإسحاق هو أب لرسول مسيا رسول الله، أي أنت أيها المسيح يسوع الذي تسألني (١)»

وهكذا يقول الكتاب: إن موسى قال: «أيها الرب إله إسرائيل القدير الرحيم، إظهر لعبدك في سناء مجدك»

فأراه الله عزوجل من ثم رسوله مسيا على ذراعى إسماعيل، وإسماعيل على ذراعى إسماعيل اسحاق، وكان على ذراعى إبراهيم! ( ووقف على مقربة من إسماعيل إسحاق، وكان على ذراعى إسحاق طفل هو أنت أيها المسيح يسوع! ( وهذا الطفل يسوع يشير بإصبعه إلى مسيا رسول الله قائلاً:

«هذا هو مسيا الذي لأجله خلق الله كل شيء»

فصرخ من ثم موسى بفرح قائلاً:

«يا إسماعيل إن فى ذراعيك العالم كله والجنة، فإذكرنى أنا عبد الله موسى، وذلك حتى أجد نعمة فى نظر الله، بسبب إبنك مسيا رسول الله، الذى لأجله صنع الله كل شىء».

وأذكركم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أن ما ورد في الأثر ذلك يتطابق مع الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا والذي قد شرحته لكم بالتفصيل آنفًا.

ثم استطرد هذا الحوارى حديثه قائلاً للمسيح عيسى ابن مريم عليهم ولن حوله من التلاميذ والحواريين قائلاً:

«ولا يوجد في ذلك الكتاب أن الله يأكل لحم المواشي والغنم».

«كما لا يوجد فى ذلك الكتاب أن الله عزوجل قد حصر رحمته فى بنى إسرائيل فقط، بل إن الله يرحم كل إنسان يطلب الرحمة من الله خالقه بالحق (١١).

فقال يسوع المسيح عليكم حينئذ للحوارى:

"إنظر أن لا تعود أبداً فتحجز الحق! لأنه بالإيمان بمسيا رسول الله سيعطى الخلاص للبشر، بل ولن يخلص أحد بدون مسيا رسول الله».

وكذلك ورد في الأثر أن رئيس الكهنة سأل السيح علي قائلاً له:

«إنما أسألك ولا أطلب قتلك، فقل لنا من كان إبن إبراهيم الذي كان إبراهيم الذي كان إبراهيم يريد أن يذبحه طاعة لله عزوجل؟»

فأجاب يسوع المسيح عليه رئيس الكهنة قائلاً:

(إن غيرة شرفك يا ألله تؤججنى اولا أقدريا ألله أن أسكت عن الحق ا أقول لكم إن إبن إبراهيم هو إسماعيل، الذي يجب أن يكون هو النبيح، لأنه هو البكر، لأن إسماعيل هو الذي يجب أن يأتى من سلالته مسيا رسول الله، الموعود به إبراهيم أن تتبارك به كل قبائل الأرض».

وكذلك ورد في الأثر أن المسيح يسوع قال لتلاميذه وللحواريين:

«الحق أقول لكم إن كل نبى متى جاء، فإنه يحمل علامة رحمة الله لأمة واحدة فقط، ولذلك لم يتجاوز كلام الأنبياء شعب الأمة الذين أرسلهم الله إليه، ولكن مسيا رسول الله متى جاء، يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده، فيحمل مسيا رسول الله خلاصاً ورحمة لجميع أمم الأرض، الذين يقبلون تعليمه وتعاليمه ورسالته، وسيأتى مسيا رسول الله محمد بقوة على الظالمين، ويبيد عبادة الأصنام، بحيث يخزى الشيطان، لأنه هكذا وعد الله إبراهيم أبانا قائلاً:

«إنظر فإنى بنسلك أبارك كل قبائل الأرض، وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام، فإن هكذا سيفعل نسلك، وإبنك مسيا رسولي أنا الله».

ورد في الأثر أن الحواريين سألوا المسيح علي قائلين له:

«يا معلم قل لنا من صنع هذا العهد؟ فإن اليهود يقولون بإسحاق (١ والإسماعيليون يقولون بإسماعيل (١ فأجاب المسيح يسوع ابن مريم عليك الحواريين قائلاً:

«إبن من كان داود، ومن أي ذرية هو داود؟

فأجاب الحواريون قائلين لعيسى ابن مريم عليكم:

«من إسحاق لأن إسحاق كان أبا يعقوب ويعقوب كان أبا يهوذا، الذي من ذريته داود 11، أي أجاب الحواريون أن داود كان من إسحاق».

فأجابهم المسيح يسوع عَلَيْكُمْ قائلاً:

«إذن لا تغشوا أنفسكم لأن داود يدعوه في الروح وبالروح رباً الا

قال داود: «هكذا قال الله لربى، إجلس عن يمينى، حتى أجعل أعداءك موطئاً لقدميك، يرسل الرب قضيبك، الذى سيكون ذا سلطان، فى وسط أعداءك».

## فقال المسيح يسوع عَلِيكُ المحواريين:

"فإذا كان رسول الله الذى تدعونه أو تسمونه مسا أو مسيا إبن داود فكيف يسميه داود رباً \$؟ إذن المؤكد أن هذا الرب مسيا رسول الله، الذى يقصده داود عليه لم يكن من نسله (۱، وإلا لما دعا داود عليه مسيا رسول الله رباً ۱۱ ولكان داود عليه دعا مسيا رسول الله إبناً (۱

وأردف المسيح على المحواريين قائلاً: «صدقونى لأننى أقول لكم الحق، إن العهد قد صنع بإسماعيل وليس بإسحاق!! وأن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق!! وأن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق!! وذلك لأن ذبيحة الرب تكون بالأبكار، والبكر لإبراهيم هو إسماعيل وليس إسحاق!! إذن الذبيح يا تلاميذى هو إسماعيل البكر وليس إسحاق، وصدقونى لأننى أقول لكم الحق!! ولو كان مسيا رسول الله هذا من نسل داود على الماهر كل ما أفسده الفجار، من ومتى جاء مسيا رسول الله يجئ ليظهر كل ما أفسده الفجار، من الإنجيل كتابى»

فلما سمع الكهنة والكتبة والضريسيون، من بنى إسرائيل، ما قاله المسيح يسوع عليه تآمروا عليه ليقتلوه، وقالوا:

«إن يسوع يقول أن مسيا رسول الله لا يأتى من نسل داود ١١ بل ويقول يسوع إن مسيا رسول الله يأتى من نسل إسماعيل ١١ بل ويقول اليسوع إن الموعد قد صنع بإسماعيل لا بإسحاق ١١»

وكان الحق الذى قاله المسيح عليه السبب فى تآمر اليهود من بنى إسرائيل عليه لقتله وصلبه، وهذا هو السيناريو الذى وضعه وقدره الله، بل وأوحى وأخبر الله عز وجل به المسيح يسوع عليه إلى وعند وقت التنفيذ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فمحى الله الفعال لما يريد هذا السيناريو الرهيب المخيف، وأبدله الله بالرفع إلى السماء، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

وأهدى إليكم يا أهل الكتاب هذا الحديث النبوى الشريف: عن قستادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس رضى الله عنهم وأرضاهم أنه قال:

قال رسول الله على: «أوحى الله تعالى إلى عيسى، يا عيسى آمن بمحمد، وأمر أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار، ولما خلقت العرش على الماء اضطرب العرش! فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهدأ العرش وسكن» صدق رسول الله عليه المعرش وسكن»

وهاكم من إنجيل متى الإصحاح الثاني، الآيات ٣ - ٦ وهي:

- ٢: ٣- « فلما سمع هيرودس الملك بميلاد يسوع المسيح المهم اضطرب وجميع أورشليم كلها معه».
- ٢: ٤- «فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد
   المسيح يسوع؟
  - ٢: ٥- «فقالوا له: في بيت لحم اليهودية الأنه هكذا مكتوب بالنبي:
- ۲: ۲- «وانتی یا بیت لحم ارض یه وذا لستی الصغری بین رؤساء یهوذا ۱۱ لأن منکی یخرج مُدُبِرٌ یرعی شعبی إسرائیل ۱

وسامحونى أيها القراء والكتاب والمؤلفون، لأنى قد رجعت بكم إلى الوراء قليلاً، لميلاد المسيح يسوع عليه وأرجوكم جميعًا أن تسمحوا لى بأن ألقى بظلال وأضواء، على هذه الآيات الجليلة من إنجيل متى، حتى يتبين لكم الحق من ربكم الله عز وجل.

فكلمة «يخرج»: أى يولد عن طريق التناسل والولادة الغير طبيعية، ويوجد بينكم فى بيت لحم!، وشتان بين كلمة مدبر، وكلمة المدبر وهو محمد ﷺ.

وكلمة «مُدَبِّرٌ»: أي رسول ونبي، وهو المسيح يسوع عَلَيْكَالِم.

وجملة «يرعى شعبى إسرائيل»: تعنى أن هذا المدبر وهذا النبى والرسول المسيح يسوع ابن مريم عليه إسرائيل، لله لهداية ونصح ودعوة بنى إسرائيل، لعبادة الله الواحد الأحد، الذى لم يلد ولم يولد.

وهذا يؤكد لكم أن عيسى عَلَيْكَلِم رسول من الله لبنى إسرائيل، وليس هو المسيا رسول الله المبعوث للناس كافة، وهو نبينا محمد رسول الله عَلَيْق، الرحمة للعالمين.

وكذلك يتضح لكم أن هذا المدبر، أى الرسول والنبى المسيح يسوع عَلَيْكُا هو بشر مولود في بيت لحم اليهودية أرض يهوذا، وهذا يعنى أن المسيح عَلَيْكُا هو بشرٌ ورسولٌ من الله عز وجل إلى بنى إسرائيل، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون أقنومًا من الأقانيم الثلاثة المزعومة، في عقيدة الثالوث المقدس الموهومة، والتي تترنمون بها في كل المحافل.

وها نحن نعود مرة أخرى إلى ما ورد في الأثر، فقد ورد في الأثر أن المسيح يسوع عَلَيْتُكِم قال للحواريين:

«فتبارك اسم الله القدوس، الذى خلق نور جميع القديسين والأنبياء قبل كل الأشياء ليرسله لخلاص العالم، كما تكلم بواسطة عبده داود قائلاً: «قبل كوكب الصبح فى ضياء القديسين خلقتك».

فتعالوا يا أهل الكتاب لنلقى نظرة في هذا القول من المسيح عَلَيْتَكِم:

فقد سبح المسيح عَلَيْكُا المولى قائلاً: فتبارك: أي فتنزه وتعالى وتعظم وتمجد وتسبح وتقدس.

اسم الله القدوس: أى الله عز وجل الواحد الأحد، المتعالى القدوس، الذى تقدس وتمجد وتعاظم وتعالى وتنزه عن الأكوان جمعاء، الذى خلق نور جميع القديسين والأنبياء قبل كل الأشياء فإن الله خلق النور وهو محمد رسول الله على الأصل النورانى الأعظم، قبل كل الأشياء ثم خلق الله من هذا النور الأول، أى الأصل النورانى الأعظم، نور جميع القديسين ونور جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا متوافق تمامًا مع حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، الذى ذكرته آنفًا، وفحواه أن الله خلق أول ما خلق «نور نبيك يا جابر».

أى إن الله خلق الأصل النورانى الربانى الأعظم، محمدارسول الله على الم النورانى الم خلق بعد ذلك نور الأنبياء والمرسلين، من تفصد عرق الأصل النورانى الأعظم، ثم خلق الله نور القديسين والصالحين والأولياء من تنفس أرواح هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وهذا متوافق مع ما جاء فى الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا، فى الآية الأولى، ولتلاحظوا جميعاً الرقم (١) فى الإصحاح الأول،

وكذلك في الآية الأولى، أي أن أول شيء خلقه الله هو الأصل النوراني الأعظم، محمد رسول الله ﷺ «الكلمة الأولى».

يوحنا ١: ١- «فى البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله».

أى قال الله عز وجل، كونى يا قبضة نورى الأعظم، كونى محمدًا رسول الله عَلَيْكُ ، الأصل النوراني الأعظم، مسيا رسول الله.

ولنتوقف جميعًا لنلقى نظرة لكلمة مسيا: فهى تعنى: س: ياسين، م: يا ميم محمد، محمود أحمد، حامد، رحمة، رحمن، رحيم.

فالياء: يقينًا أن والميم: محمد عَلَيْكُ

والسين: يسين ورسول والألف: الله عز وجل

فيصبح المعنى: يقينًا أن محمدًا عَلَيْكُ يس ورسول الله عز وجل.

وغير ذلك من المعانى والأوانى التي لا تتسع الصفحات في هذا الجزء أن تعتويها، ﴿ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاعًا لِقُومٍ عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٦].

ونرجع إلى أن الله قد خلق الأصل النوراني الرباني الأعظم، النبي محمد رسول الله عَلَيْنَ وذلك حتى يرسله الله لخلاص العالم ولرحمة العالم أجمع، وذلك لأن محمداً رسول الله عَلَيْنَ هو الرحمة المهداة للعالمين أجمعين:

## ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَّلْعَالَمِينَ ﴾ [الآنبياء: ١٠٧].

وقد ورد فى الأثر أيضًا أن يسوع المسيح عليه قال للحواريين، ولكل التلاميد من حوله، ولبنى إسرائيل: «كل كلمة من كلماتى صادقة لأنها ليست منى، بل من الله الذى أرسلنى إلى بيت إسرائيل!! وذلك لأنه مكتوب فى الناموس: «كونوا قديسين لأنى أنا إلهكم قدوس».

وقال يسوع: «كونوا أتقياء لأنى أنا تقى، وكونوا كاملين لأنى أنا كامل». وقد قال إشعياء النبى: «حقاً إنك لإله محتجب». وقال الله لعبده موسى: «أنا الذي هو أنا».

وقد كتب في إشعياء: «إن الله أبونا».

إذن معنى أبناء الله، أى المؤمنون باسم الله، أى المؤمنون بوحدانية الله وفردانية الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

وكذلك ورد في الأثر أن المسيح عَلَيْكُمْ قد وجه نفسه لله قائلاً:

«خذنى من العالم يا رب، لأن العالم مجنون وكادوا يدعوننى إلهاً، فلتنفذ مشيئتك أيها الإله القدير الرحيم».

وذلك لأن عادة الرومان والقدماء، أن يدعوا كل من فعل شيئًا خارقًا للعادة، وجديدًا وفيه نفع للشعب والناس كانوا يدعونه إلهًا، ويُقدسونه ويبجلونه، بل ويعبدوه.

ولهذا قال الجنود الرومان للشعب من بنى إسرائيل: «لقد زاركم أحد آلهتكم، وأنتم لا تكترثون له (يقصدون يسوع المسيح) فحقًا لو زارتنا آلهتنا، لأعطيناهم كل ما عندنا».

وكلام الجنود الرومان هذا كان بمثابة جرس أو ناقوس البداية، وشرارة البدء لتقديس المسيح عيسى عَلَيْكَالِم كإله! بل وأصبح هناك من يُقدسون المسيح يسوع عَلَيْكَالِم ويدعونه الله، وكذلك وجد هناك من يدعونه ابن الله، وحاشا لله.

كما ورد في الأثر أن عيسى عَلَيْكُمْ قال:

"يا أيها الإنسان إنظر بخوف الله الخالق، لا بخوف المخلوق، إلى الحق الذى يجب عليك أن تطلبه باجتهاد أعظم، لأنه يقيك دينونة الله الأعظم، فإن الشيطان لم يُخذل إلا بخطية الكبرياء، كما يقول النبى إشعياء موبخا الشيطان بهذه الكلمات: كيف سقطت من السماء يا كوكب الصبح، يا من كنت جمال الملائكة وأشرقت كالفجر، حقاً إن كبرياءك قد سقطت للأرض».

وكل رجائى منكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، ويا أيها الرسامون الآثمون، ويا مؤلفى وثيقة الراهب بحيرا المزعومة والموهومة، أرجو منكم جميعًا أن لا تنكروا ولا تكابروا ولا تتجبروا، وكذلك أن لا تدعوا الكذب والبهتان والزور علينا كمسلمين، ولا على إسلامنا الأعظم، ولا على نبينا الأعظم محمد رسول الله على أولا تتهموا قرآننا الأعظم، بالوضعية والتأليف والزور والبهتان، وذلك لأن الله لا يحب كل متكبر جبار.

فإبليس بعلزبول كان طاووس الملائكة، على الرغم من أنه كان من طائفة الجن ، كبرياؤه ورفضه السجود لأبينا آدم عَلَيْكَا هبط به للهاوية، فإياكم أيها المؤلفون والكتاب من التكبر والكبرياء، الذى يهوى بصاحبه فى دركات النار، وذلك لأن الكبر والتكبر والكبرياء رداء الله عز وجل، لا ينازعه فيه أحد.

ورجائى أن تتوجهوا لله بقلوبكم وأرواحكم، أيها المؤلفون والكتاب، ضارعين لله عز وجل ومتوسلين لله بنبيكم المسيح يسوع عليه في صلاة دائمة حتى يوضح الله لكم من هو محمد رسول الله عليه والذى قد خضتم فيه بالزور والهوان، فقد شبه المسيح يسوع عليه أن من لا يصلى لله عز وجل، بأنه أشر وأضل من الشيطان إبليس بعلزبول نفسه قائلاً لكم:

«الحق أقول لكم أن من لا يصلى لله فهو شرمن الشيطان، بل وسيحل به عذاب أعظم، لأنه لم يكن للشيطان قبل سقوطه عبرة فى الخوف، بل ولم يرسل الله رسولاً يدعو به الشيطان إلى التوبة، ولكن الإنسان وقد جاء الأنبياء كلهم إلا مسيا رسول الله، الذى سيأتى بعدى لأن الله يريد ذلك، فهذا الإنسان يعيش بإهمال بلا أدنى خوف، كأن هذا الإنسان لا يتخد إله، مع أن هذا الإنسان له أمثلة لا عداد لها تدله على عدل الله، فعن مثل هؤلاء البشر قال داود النبى:

«قال الجاهل في قلبه ليس إله، لذلك كانوا فاسدين، وأمسوا رجساً دون أن يكون فيهم واحد يفعل صلاحاً»

وكذلك تكلم الله على لسان إشعياء النبي في مثل هؤلاء البشر قائلاً:

«أَبْعِدْ الشعب الثقيل عَلَيّ لأنهم يحترمونني بشضاههم، أما قلبهم فمبتعدٌ عني».

وأكرر لكم أيها المؤلفون والكتاب والرسامون من أهل الكتاب، ومؤلفو وثيقة الراهب بحيرا المزعومة، أن تتوجهوا إلى الله وتصلوا له بخضوع بتدبر، حتى يمن الله عز وجل عليكم، ويهديكم سواء السبيل.

ولى هنا ملاحظة على قـول المسيح عَلَيْكَا أن الله لم يرسل رسولاً يدعو به الشيطان إلى التوبة! فإننى أقول إن الرسول لإبليس هو الله عزوجل ذاتاً وصفاتاً لأنه قال لإبليس مع الملائكة الأمر الإلهى بالسجود لآدم عَلَيْكَا وعصى إبليس الرسول، وهو الله عز وجل.

وأذكركم بما ورد في الأثر عن المسيح يسوع عَلَيْكَامِ قائلاً:

«الحق أقول لكم إن الذي يذهب ليصلى بدون تدبريست هزئ بالله، فالشريعة لا تقول إعبد الرب إلهك، بل تقول الشريعة أحب الرب إلهك، بكل نفسك، وبكل قلبك، وبكل عقلك»

فقد قال الله لإشعياء النبى: «حقاً إن هذا الشعب يعبدنى باطلاً، لأنهم أبطلوا شريعتى التى أعطاهم إياها عبدى موسى، وأصبحوا متبعون تعاليم شيوخهم».

فيا أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، يا من أبطل آباؤهم وأجدادهم تعاليم توراة موسى، واتبعوا تعاليم شيوخهم وكهنتهم وكتبتهم وأساقفتهم، أرجو منكم رجاءً خاصًا أن لا تتسرعوا وتسبوا وتخوضوا وتلوثوا نبينا وقرآننا وديننا الأعظم، قبل أن تعيدوا دراسة كتابكم المقدس دراسة وافية ومتأنية وواعية ومستفيضة، حتى يتبين لكم وتعلموا من هو الرسول مسيا رسول الله نبينا محمد رسول الله والذي ادعيتم عليه وألصقتم به كل نقص وخلل وإثم، وكذلك حتى تعلموا الكثير عن قرآننا الأعظم، وديننا الإسلامي الأعظم دين الله القديم الأقدم، فإن لم تتسع صدوركم لذلك ، فعلى الأقل حتى تعرفوا الكثير عن المسيح يسوع عليه وأله المقديم المناه المن

وقد ورد فى الأثر أنه عندما بلغ يسوع عَلَيْكُم ثلاثين سنة ، تلقى الإنجيل المقدس ، بأن قدم الملاك جبريل عَلَيْكُم ليسوع بن مريم عَلَيْكُم كتابًا كأنه مرآة براقة ، فنزل هذا الكتاب إلى قلب يسوع المسيح عَلَيْكُم ، الذى عرف بهذا الكتاب ما فعل الله ، وما قال الله ، بل وما يريد الله ، جتى أن كل شيء كان واضحًا وجليًا ومكشوفًا وظاهرًا ، وقد أكد ذلك ما قاله المسيح يسوع عَلَيْكُم للحواريين :

"صدقونى أنه لما اختارنى الله ليرسلنى إلى بيت إسرائيل، أعطانى الله كتاباً يشبه مرآة نزلت إلى قلبى، حتى إن كل ما أقوله يصدر عن ذلك الكتاب، ومتى إنتهى صدور ذلك الكتاب من فمى أصعد عن العالم، فإن كل ما أقوله لمعرفة الله، ولخدمة الله، ومعرفة الإنسان ولخلاص الجنس البشرى، إنما هو جميعه صادر من ذلك الكتاب، الذى هو إنحيلى».

وهذا يؤكد أن المسيح يسوع عَلَيْكُلِم قد جاء ليتمم الشريعة والناموس - التوراة - بالإنجيل المقدس، ولم يجئ المسيح يسوع عَلَيْكُلِم لينقض الناموس والشريعة.

وقد ورد في الأثر أن المسيح يسوع عَلَيْكَا في قد قال الأحد الحواريين:

"لما أتيت لتسالني في الهيكل أن الله قد بعثني لأبيد الشريعة والأنبياء؟ فمن المؤكد أن الله لا يفعل هذا، لأن الله غير متغير، فإن ما فرضه الله طرقاً لخلاص الإنسان، هو ما أمر الآنبياء بالقول به في كتبهم، لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته لو لم يفسد كتاب موسى مع كتاب أبينا داود، بالتقاليد البشرية للفريسيين الكذبة والفقهاء، لما أعطاني الله كلمته، ولكن لماذا أتكلم عن كتاب موسى وكتاب دواد؟ لقد فسدت كل نبوة، حتى إنه لا يطلب اليوم شيء لأن الله أمر به، بل ينظر إذا كان الفقهاء يقولون به، والفريسيون يحفظونه أم لا "؟ كأن الله على ضلال والبشر لا يضلون، فويل لهذا الجيل الكافر، لأنهم سيتحملون تبعة دم كل نبي وصديق، مع دم زكريا ابن برخيا الذي قتلوه بين الهيكل والمذبح، أي نبي لم يضطهدون؟ وأي صديق

تركوه؟ لم يكادوا يتركوا واحداً إلا ويموت حتف أنفه، وهم يطلبون الآن لي يقتلونى، يفاخرون بأنهم أبناء إبراهيم وأن لهم الهيكل، لعمر الله إنهم أولاد الشيطان فلذلك ينفذون إرادة الشيطان، لذلك سيتهدم الهيكل مع المدينة المقدسة تهدماً، حتى إنه لا يبقى معه حجر على حجر من الهيكل، لعمر الله الذي تقف نفسى في حضرته، إن كلامي لحق وإنى أقول إنه يجب على الإنسان أن يصير كطفل صغير، لأن هذا هو الإتضاع الحقيقي، فإن من يشهد بالله بإخلاص قلب، وأن الله هو منشئ كل صلاح، وأن الإنسان هو نفسه منشئ كل خطية، يكون متضعاً لله، ولكن من يتكلم بلسانه كما يتكلم الولى أو الصالح، ويناقضه بالعمل، فهو بالتأكيد ذو تواضع كاذب وكبرياء حقيقية، فالكبرياء تبلغ أوجها متى استخدمت الأشياء الوضيعة لكيلا توبخها الناس وتمتهنها، أما الاتضاع الحقيقي فهو مسكنة النفس التي يعرف بها الإنسان نفسه بالحقيقة ( ولكن الصفة الكاذبة إنما هي ضبابة من الجحيم. تجعل بصيرة النفس مظلمة، بحيث ينسب الإنسان إلى الله ما يجب عليه أن ينسبه إلى نفسه».

واسمحوا لى أيها الإخوة والمؤلفون والكتاب والرسامون من أهل الكتاب، ويا واضعى ومؤلفى وثيقة الراهب بحيرا المزعومة المكذوبة والموهومة، أن أهدى لكم هذه الكلمات السابقة علها تكون الرادع لكم، إذا ما تفكرتم فيها بتأن ووعى صادق وإتضاع حقيقى كما قال لكم نبيكم المسيح يسوع ابن مريم عليكم .

فينبغى عليكم أيها المؤلفون والكتاب والرسامون من أهل الكتاب، أن تعلموا أن الله عز وجل هو بالحق منشئ كل صلاح، وهو الذي أرسل نبيه ورسوله محمد عَلَيْنَ ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، وليكون رحمة الله للعالمين.

كما ينبغى عليكم أيها المؤلفون الأجلاء والكتاب النبهاء والرسامون الأعزاء، وواضعو وأصحاب وثيقة الراهب بحيرا السفهاء، أن تعلموا أن من يتكلم بلسانه كما يتكلم الولى أو الصالح، ويناقض ذلك بالعمل السفيه والدنىء، فهو بالتأكيد

ذو تواضع كاذب، وكبرياء حقيقية، كما قال لكم المسيح عَلَيْكُلم.

كما أهدى لكم ما ورد في الأثر عن المسيح يسوع عَلَيْكَلِم، عندما أجاب للحواريين عن سؤال سألوه له من هو الفريسي الحقيقي؟ فقال لهم:

"إن الفريسى الحقيقى هو زيت الطبيعة البشرية، لأن الزيت كما يطفو فوق كل سائل فهكذا تطفو جودة الفريسى الحقيقى فوق كل صلاح بشرى، فالفريسى الحقيقى هو كتاب حى يمنحه الله للعالم، فكل ما يقوله الفريسى الحقيقى أو يفعله إنما هو بحسب شريعة الله، فمن يفعل كما يفعل الفريسى الحقيقى فهو يحفظ شريعة الله، إن الفريسى الحقيقى فهو يحفظ شريعة الله، إن الفريسى الحقيقى كالملح لا يدع الجسد البشرى يفسد وينتن بالخطيئة، لأن كل من يراه يتوب، فالفريسى الحقيقى هو نورينير طريق السائر، لأن كل من يراه يتوب، فالفريسى مع توبته يرى أنه لا يجب علينا أن نغلق قلوبنا في هذا العالم، ولكن من يجعل الزيت زنخاً ويُفسد الكتاب ويجعل الملح منتناً ويطفئ النور، فهذا الرجل فريسى كاذب".

فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، فيما قاله المسيح يسوع عليه عن الفريسي الحقيقي، والفريسي الكاذب؟

وإن لم تعتبروا أن المسيح يسوع عَلَيْكُلام هو القائل، فبرجاء أن تعتبروا كل ما قلته وما أقوله لكم، بأنه قد ورد في الأثر عن المسيح أو تعتبروه كأنما ورد عن أحد العلماء، أو أحد العارفين الصالحين، أو كأنه رأى من الآراء.

وأهدى لكم أيها المؤلفون والكتاب والرسامون من أهل الكتاب، ومؤلفو وثيقة الراهب بحيرا الكاذبون، هذه الفقرة القادمة أيضاً مما ورد في الأثر عن المسيح يسوع عليه قائلاً للحواريين:

«من ينسى أنه فانى مع إنه يرى المرة بعد المرة غيره يموت، فيقول: «لو أتيح لى رؤية الحياة الآخرة، لعملت عملاً صالحاً، فإن غضبى يحل عليه، ولأضربنه بالموت، حتى لا ينال خيراً فيما بعد، فما أعظم مزية من يتعلم من سقوط الآخرين، كيف يقف على رجليه، فإن الله ليحب

الإنسان الذي من أجله قد خلق الله العالم، لعمر الله هكذا يكون فرح في حضرة ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب، لأن الخطاة بتوبتهم يُظهرون رحمة الله الخالق، لعمر الله إن لسانكم يدين كبرياءكم، لأن الخاطئ التائب يحب إلهنا أكثر من البار، وذلك لأن الخاطئ التائب يعرف رحمة الله العظيمة له، ولأنه ليس للبار معرفة برحمة الله لذلك يكون الفرح عند ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب، أكثر من تسعة وتسعين باراً، فأين الأبرار في زمننا ؟١٤٤

لعمر الله الذى تقف نفسى فى حضرته، أن عدد الأبرار غير الأبرار غير الأبرار لعمر المناه العظيم، لأن حالهم شبيهة بحال الشيطان، وإنى أخشى أن تكونوا أبرارا غير أبرار، فإنكم إذا كنتم قد أخطأتم وتنكرون خطيئتكم داعين أنفسكم أبرارا فأنتم غير أبرار، وإذا كنتم تحسبون أنفسكم فى قلوبكم أبرارا وتقولون بلسانكم أنكم خطاة تكونوا إذا أبرارا غير أبرار مرتين».

فوالله أيها الكتاب والمؤلفون، أخشى أن تكونوا أبراراً غير أبرار، لما فعلت موه ونسبتموه إلى نبينا الأعظم محمد رسول الله عَلَيْ وكل رجائى أن تتعظوا بالموت والفناء وتعملوا للحياة الآخرة والبقاء، فما أعظمكم أيها المؤلفون والكتاب والرسامون، وواضعو وثيقة الراهب بحيرا الموهومة، لو تعلمتم من سقوط الآخرين، والكتاب المقدس ملىء بأمثلة سقوط الآخرين من العظماء والوجهاء.

فيا ليتكم تعاودوا دراسة كتابكم المقدس، لتتعلموا من سقوط الآخرين، وذلك لأن الله يحب الإنسان، الذي من أجله قد خلق الله العالم.

ويا ليت الله أن يجعل منكم أيها المؤلفون والكتاب تائبًا واحدًا حتى يكون فرحًا في حضرة ملائكة الله عز وجل.

وأهدى إليكم أيها المؤلفون والكتاب، من أهل الكتاب ما قد ورد في الأثر عندما اجتمع الكهنة والجموع ليسألوا المسيح يسوع عليه عما إذا كان هو الله أو ابن الله أو مسيا الرسول المنتظر؟ فأجاب المسيح يسوع عليه على

\_\_\_\_ ۲۸۲ \_\_\_\_\_\_ الفصل السادس

#### الجموع قائلاً:

(أنا لست الله ولا ابن الله ولا مسيا الرسول المنتنظر، وهذا الاعتراف هو الذي أشهد به أمام كرسى دينونة الله في يوم الدينونة، وذلك لأن كل ما كتب في كتاب موسى صحيح كل الصحة، فإن الله خالقنا واحد أحد وأنا يسوع عبد الله ورسوله، وأرغب في خدمة رسول الله الذي يسمونه مسيا رسول الله).

ثم استطرد يسوع المسيح قائلاً للكهنة ورئيس الكهنة:

"إن الذى تريدون أن تعرفوه عن مسيا رسول الله، هو أن أكذب عليكم وأقول أن مسيا رسول الله إبن داود يهيه، وليس إبن إسماعيل يهيه، ولكن الحق أننى لا أقول الكذب!! لأننى لو قلت ذلك الكذب لعبدتنى أنت يا رئيس الكهنة، ولعبدنى الكتبة والفريسيون مع كل بنى إسرائيل، ولكنكم تبغضونى وتطلبون أن تقتلونى، وذلك لأننى أقول لكم الحق أن مسيا رسول الله ليس إبن داود يهيه، ولكنه إبن إسماعيل يهيه، وعسانى أن أنال من الله قصاصاً فى هذا العالم، لأننى لم أخدمه بإخلاص، كما يجب على أن أفعل، ولكن الله أحبنى برحمته، حتى أن كل عقوبة قد رفعت عنى، بحيث إنى أعذب فى شخص آخر (وفى هذا البشر قد دعونى إلها، ولكنى لما كنت قد إعترفت لا بأنى لست إلها قط كما هو الحق، بل وقد إعترفت أيضاً بأننى لست مسيا رسول الله!! فقد رفع الله لذلك العقوبة والدينونة عنى لإعترافى بذلك!! بل وسيجعل واستطرد المسيح يسوع هيه قائلاً:

"إن الله لغنى برحمته، فمن ينوح لعصيانه والإغضابه الله، تطفئ الجحيم كله، بالرحمة العظيمة التى يمده الله بها، على الرغم من أن مياه ألف بحر لو وجدت، لا تكفى لإطفاء شرارة من لهيب الجحيم، فلذلك يريد الله خذلاناً للشيطان وإظهاراً لجوده، وهو أن يحسب فى حضرة رحمته كل عمل صالح أجراً لعبده المخلص!! أما الإنسان ففى خاصية نفسه فعليه أن يحذر من قول: إن لى أجرة لعملى صالحاً، لأن الله يدينه لقولته تلك».

#### وقال المسيح يسوع عليكم مستطرداً:

«من يؤمن بى لا يموت أبدياً، لأنهم بواسطة كلمتى يعرفون الله فيهم ولذلك يتممون خلاصهم، فما الموت سوى عمل تعمله الطبيعة بأمر الله، كما لو كان أحد ممسكاً عصفوراً مربوطاً وأمسك الخيط فى يده، فإذا أراد الرأس إنف لات العصفور فماذا يفعل؟ من المؤكد أن الرأس بالطبع يأمر اليد بالإنفتاح، فينفلت العصفور تواً».

وإليكم هذه الفقرة من ما ورد في الأثر عن المسيح يسوع علي وهو يحدث الحواريين عن المال والإنفاق والصدقة وعن أمانة الكلمة قائلاً:

"فكما يجب على الإنسان أن يصرف أمواله فى خدمة الله!! فهكذا يجب على الإنسان أن يصرف التعليم فى خدمة الله! بل يكون هذا أشد وجوباً عليه، لأن الكلمة قوية وقادرة على أن تحمل نفساً على التوبة، فى حين أن الأموال لا تقدر أن ترد الحياة لميت النفس".

"وعليه فإن من له قدرة على مساعدة فقير ثم لم يساعده حتى مات الفقير جوعاً فهو قاتل، لكن القاتل الأكبر هو من يقدر بكلمة الله على تحويل الخاطئ للتوبة ولم يوجهه للتوبة، بل يقف ككلب أبكم كما يقول الله، ففي هؤلاء يقول الله عزوجل:

«أيها العبد الخائن منك أطلب نفس الخاطئ الذي يهلك، لأنك كتمت كلمتي عن هذا الإنسان الخاطئ».

فالكلمة أمانة في أعناقكم وأيديكم، لأن الكلمة تحول الخاطئ إلى تائب، فالكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في

السماء، والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.

فأذكركم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أنه بكلماتكم الخبيثة التى يعتبرها الله كشـجرة خبيثة، ومؤكد أن الله سيجتث هذه الكـلمات الخبيثة، بل وسيجتث كل الآثمين منكم وبإذن الله لن يجعل الله لكم في الأرض من قرار.

وأذكركم كذلك أن الكتاب المقدس ما هو إلا كلمات، ولكنها كلمات قلبت التاريخ، لأنها كلمات الأنبياء والمرسلين، وكذلك القرآن الأعظم ما هو إلا كلام الله القديم الأقدم، والإنسان ما هو إلا كلمة، والبشر ما هو إلا كلمات، فالكلمة أيها المؤلفون والكتاب أمضى وأحد من السيف، والأنبياء والمرسلين جكيعًا صلوات الله وسلامه عليهم، ما هم إلا كلمات، فنوح كلمة، وإبراهيم كلمة، وموسى كلمة، وعيسى كلمة، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أما محمد عليهم أجمعين، أما

وقد قال نبينا الأعظم محمد عليه: «وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم»، أي نتائج كلامهم بألسنتهم بالسوء.

فرجائى منكم أن تعيدوا التفكير فيما ادعيتموه على محمد ﷺ وذلك حتى لا تكبوا في النار بحصائد أقلامكم، وكتاباتكم ومؤلفاتكم الكاذبة والموهومة.

وها نحن نسبح معاً مع ما ورد في الأثر عن المسيح يسوع ناصحًا للحواريين قائلاً:

«أيها الإخوة لم يبقى لى معكم سوى هنيهة من الزمان، لأنه اقترب الزمن الذي يجب فيه أن انصرف، وأرفع من العالم، لذلك أذكركم بكلام الله الذي كلم به حزقيال النبى، قائلاً:

«لعمرى أنا إلهكم الأبدى، إن النفس التي تخطئ تموت، ولكن إذا تاب الخاطئ لا يموت بل يحيا»

وعليه فإن الموت الحاضر ليس بموت، بل نهاية موت طويل للنفس الغير طائعة لله، كما أن الجسد متى إنفصل عن الحس في غيبوبة،

فليس له ميزة على الميت والمدفون، وإن كانت فيه النفس، غير أن المدفون ينتظر عودة الحس، المدفون ينتظر عودة الحس، فإنظروا إذا الحياة الحاضرة التي هي موت، إذ لا شعور لها بالله»

وتساءل يسوع المسيح عليه مع الحواريين قائلا:

«أيتخيل لكم أن الله قد خلق رسوله مسيا، حتى يكون نداً له؟

فهل يريد مسيا رسول الله أن يجعل نفسه مساوياً لله؟

كلا ثم كلا بل مسيا عبد الله الصالح، والذي لا يريد إلا ما يريده الله عز وجل (١، فسبق الإصطفاء لسر عظيم، حتى أننى أقول لكم الحق الذي لا يعلمه إلا إنسان واحد فقط، وهو الذي تتطلع إليه الأمم وهو مسيا رسول الله، الذي تتجلى له أسرار الحق تجلياً (١

فطوبى للذين سيصيخون ويصغون السمع إلى كلام مسيا رسول الله، متى جاء إلى العالم، لأن الله سيُظلل هؤلاء الذين يصغون إلى كلام مسيا رسول الله ، كما تُظللنا هذه النخلة، على أنه كما تقينا هذه الشجرة حرارة الشمس المتلظية، فهكذا تقى رحمة الله المؤمنين من الشيطان بذلك الإسم العظيم، «مسيا رسول الله».

وقد ورد في الأثر أن الحواريين قد سألوا المسيح يسوع عليه قائلين له: يا معلم من عسى أن يكون مسيا رسول الله، الذي تتكلم عنه بأنه سيأتي إلى العالم؟

فأجاب المسيح يسوع عليكم بابتهاج قلب قائلاً:

(إنه مسيا رسول الله ومتى جاء إلى العالم، فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين البشر، بالرحمة الغزيرة التى يأتى بها وقد إختصه الله بها (افكما يجعل المطر الأرض تعطى ثمراً بعد إنقطاع المطر زمناً طويلاً، فمسيا رسول الله هو الغمامة البيضاء التى تكون ملأى برحمة الله، وهى رحمة ينثرها الله رذاذاً على المؤمنين، كالغيث المنهمر).

واستطرد يسوع المسيح عليكم ناصحاً الحواريين قائلاً:

#### «أتعلمون لماذا يتوق الجميع إلى الله؟

لأنهم يتوقون جميعاً إلى صلاح متناهى بدون أدنى شر، وهذا هو الله وحده، لذلك أرسل الله الرحيم الأنبياء إلى هذا العالم لخلاصه.

لعمر الله الذى تقف نفسى فى حضرته، لو خامر مسيا رسول الله حب هذا العالم الشرير، متى جاء إليه، لأخذ الله منه بالتأكيد كل ما وهبه عند خلقه، بل ولجعله الله منبوذاً (١) ،

وإنى أهدى إليكم أيها الكتاب والمؤلفون والرسامون من أهل الكتاب، ومؤلفى وواضعي الوثيقة المزعومة "وثيقة الراهب بحيرا"، والتى ملأتم بها الآفاق، لتبخسوا بها حق مسيا رسول الله عليه وقرآنه الأعظم، وإسلامه المعظم، كل عظات ومواعظ المسيح يسوع عليه علها تكون النبراس والدليل لكم، حتى تصححوا المسار بينكم وبين الله عز وجل، وحتى تعيدوا النظر في كل ما تكتبوه أو ترسموه عن نبينا الأعظم، مسيا رسول الله محمد عليه وأو ترسموه عن نبينا الأعظم، مسيا رسول الله محمد عليه والمنطقة المناس والدليل المناسوة والمناسوة عن نبينا الأعظم، مسيا رسول الله محمد المناس والدليل المناسوة والمناسوة و

وإذا لم تنهكم وتردعكم تعاليم المسيح يسوع عَلَيْكُم، عن الخوض في عرض نبينا محمد عَلَيْكُم، فعلى الأقل أعيدوا النظر في دراسة كتابكم المقدس، لتكونوا على دراية وعلى علم بمن هو مسيا رسول الله محمد على الذي أخبركم عنه الكتاب المقدس في الكثير من المواضع والآيات.

وأكرر رجائى إليكم أن تحبونا كما نحبكم، وإن لم تستطيعوا أن تحبونا كما نحبكم فعلى الأقل لا تكرهونا ولا تحقدوا على ديننا الإسلامي الأعظم، دين الله القديم الأقدم ولا تخطئوا في محمد على ورجائى منكم أن لا تقللوا من شأن نبينا محمد على والذي قد جلاه لكم المسيح يسوع عليه ورجائى كذلك أن لا تشوهوا ولا تمسخوا قرآننا الأعظم، الذي عظمه المسيح يسوع عليه قائلاً: أن تعاليمه ستبقى معكم إلى الأبد، وذلك لأن القرآن الأعظم هو كتاب الدنيا والآخرة، وإذا فعلتم ذلك أيها المؤلفون والكتاب، جعلكم الله بإذنه وبأمره أهلاً للمسرات في الجنة، حيث قد قال إشعياء عن هذه المسرات في كتابكم المقدس:

«لم ترى عينا إنسان، ولم تسمع أذنا إنسان، ولم يدرك قلب بشر، ما أعده الله للذين يحبونه».

وكل دعائى لكم أيها المؤلفون والكتاب، أن يشرح الله صدوركم، حتى لا تخوضوا فى ديننا الإسلامى السمح، ونبينا الأعظم محمد على وقرآننا الأعظم كتاب الدنيا والدين واليوم الآخر، بل وهو كتاب الدار الآخرة بإذن الله، فلو شرح الله صدوركم ستكونون جديرين بالجنة، بإذن الله تعالى.

وقد رأى داود عليه الجنة بالنور الإلهي، والنور الإلهي هو الأصل النوراني الرباني الأعظم، النبي محمد رسول الله على النور المحمدي الأعظم، رأى نفس داود إليه، ولما صار داود متحداً مع ذلك النور المحمدي الأعظم، وذلك داود عليه الجنة بالنور الإلهي المحمدي، وهو الأصل النوراني الأعظم، وذلك لأن أحداً لا يستطيع الاتحاد بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، فكل من يتحد يكون الإتحاد بالأصل النوراني الرباني الأعظم، أول الخلق النبي محمد رسول الله عليه النوراني الرباني الأعظم، أول الخلق النبي محمد رسول الله عليه النور محمداً فكانت الله عز وجل بقبضة من النور الإلهي الأعظم، وقال لها: كوني محمداً فكانت قبضة النور محمد، «في البدء كان الكلمة».

فيا أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، آمنوا بما قاله كتابكم المقدس على لسان كل أنبيائكم، وعلى رأسهم المسيح يسوع علي الله عن نبينا محمد مسيا رسول الله عليه وعن دينه الإسلامي الأعظم، وعن قرآنه العظيم الأكرم.

فالدين الإسلامى الأعظم، هو دين الأنبياء والمرسلين جميعًا، من قديم الأزل حتى أبد الآبدين، وهو دين الله عز وجل القديم الأقدم، وكذلك آمنوا بقرآن الله الأعظم، كتاب الدنيا والدين واليوم الآخر، بل والدار الآخرة، بإذن الله، وهو كلام الله عز وجل القديم الأقدم.

وختامًا إليكم الآيات من إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث (١٦ - ١٩) وهي على لسان المسيح عَلَيْكُم وهو يتحدث عن نبينا محمد رسول الله عَلَيْكُم هذا نصها:

٣: ١٦ - «لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية».

۳: ۱۷ - «لأنه لم يرسل الله إبنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم!».

٣: ١٨ - «الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن به قد دين لأنه لم يؤمن بإسم إبن الله الوحيد».

٣: ١٩ - «وهذه هي الدينونة: إن النورقد جاء إلى العالم وأحب الناس
 الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة».

وهاكم إطلالة على تفسير هذه الآيات، يقول المسيح يسوع عَلَيْكُلم:

٣: ١٦- لأنه من أجل حب الله لهذا العالم البشرى والأكوان جمعاء، فقد خلق الله محمداً رسول الله على الرحمة للعالمين، وهو ابنه الوحيد، أى رسوله الوحيد، الذى اسمه محمد هو في حضن اسم الذات الإلهية الله، وذلك حتى لا يعذب كل من يؤمن بهذا الاسم محمد رسول الله على الم يكون له الرحمة الجمة، والرحمة الواسعة العظماء، بل ويكون له الحياة الأبدية في جنات النعيم.

٣: ١٧- فالله عز وجل لم يرسل رسوله محمد عَلَيْكُم، إلى هذا العالم ليدين الناس ويدخلهم النار، بل أرسل الله عز وجل محمدًا رسول الله عَلَيْكُمُ ليخلص الناس من النار، بل ويرسلهم ويدخلهم في جنات النعيم أبد الآبدين.

٣: ١٨- فالذى يؤمن بمحمد رسول الله عَلَيْ لا يدان ولا يهان ولا يدخل النار أبدًا بل يدخل جنات النعيم، أما الذى لا يؤمن بمحمد رسول الله عَلَيْ فهذا يدان ويدخل النار لأنه لم يؤمن باسم محمد عَلَيْ كإبن الله الوحيد، أى رسول الله الأوحد، الذى هو في حضن الآب الله الواحد الأحد.

٣: ١٩ - وهذه هي الدينونة فالنور محمد عَلَيْكُم ، قد جاء إلى العالم من

قديم الأزل، ولكن الناس أحبوا إبليس أكثر من حبهم النور المحمدي محمد على الله الله والله الله الله الناس كانت أعمالهم شيطانية وغير صالحة.

إذًا في يوم الدينونة أو يوم الدين سيكون الثواب، على درجة حب الناس للنور محمد رسول الله ﷺ، الابن الوحيد والنبي الأوحد الذي هو في حضن اسم الذات الإلهية، كما ذكرت لكم آنفًا.

والعقاب سيكون على حسب حب هؤلاء الناس لظلمة إبليس، بل وعلى حسب أعمالهم الشيطانية والشريرة.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ

وصلى الله على نبينا محمد النبى الأمي والأممى وعلى آله وصحبه وسلم

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ



# ولفهل ولسابع

مقتطفات من إنجيل برنابا ونبذة عما وردعن برنابا في سفر أعمال الرسل



## مقتطفات من إنجيل برنابا ونبذة عما ورد عن برنابا في سفر أعمال الرسل

وفى هذا الفصل أيها القراء الأعزاء والكتاب الأجلاء، والمؤلفون النبهاء والرسامون السفهاء، سنكمل ما بدأناه مما ورد فى الأثر من وعن المسيح عيسى عليسي وذلك فى إنجيل برنابا، أو وثيقة برنابا.

وسنوضح من هو برنابا الحوارى الأمين، رفيق بولس الرسول، في نبذة سريعة عما ورد عنه في الكتاب المقدس، في سفر أعمال الرسل، ونختتم هذا الفصل ببعض ما ورد في الكتاب المقدس، عن نبينا محمد رسول الله عَلَيْكُمْ.

ونبدأ بما ورد فى الأثر، أن المسيح يسوع ﷺ رد على سؤال الكاهن له: هل أنت مسيا الذى ننتظره وينتظره العالم أجمع؟ قائلاً للكاهن:

«أنا يسوع ابن مريم، من نسل داود، بشرٌ مائت، ويخاف الله ( وأطلب أن لا يُعطى الإكرام والمجد، إلا لله الواحد الأحد خالقنا، وحقاً إن الله قد وعد أن يأتى مسيا رسول الله، ولكننى لست أنا هو، لأن الله قد خلق مسيا رسول الله هو بعدى ( ا

ولعمر الله الذي تقف نفسى بحضرته، أننى لست أنا مسيا رسول الله، والذي تنتظره كل قبائل الأرض، كما وعد الله أبانا إبراهيم قائلاً:

#### «بنسلك أبارك كل قبائل الأرض».

وأهدى لكم هذه الفقرة القادمة، أيها المؤلفون والكتاب والرسامون من أهل الكتاب، وعلى الأخص لمؤلفى "وثيقة الراهب بحيرا" المزعومة والمكذوبة، وهى لمن يمتهن النبوة، أو أى نبى كما امتهنتم نبوة نبينا محمد رسول الله على على صفحات الكتب والمجلات والجرائد، وعلى الفضائيات وشبكات الهاتف الجوال، بل وعلى النعال والأرضيات، أيها المهذبون الآثمون.

وكماامتهنتم نسبينا محمد ﷺ في جسميع المحافل واللقاءات، فأذكركم أيها الكتاب والمؤلفون بما قد ورد في الأثر، أن المسيح يسوع عليته قال:

«إن من يمتهن النبوة لا يمتهن النبى فقط، بل إنه يمتهن الله عزوجل الذي أرسل النبي».

وأذكركم بكم الامتهانات والإهانات التي قد أهانها آباؤكم وأجدادكم من بني إسرائيل لله عز وجل، وذلك بقتلهم الأنبياء والمرسلين.

فنصيحتى لكم أيها المؤلفون والكتاب والرسامون، أن توقروا وتحترموا وتقدسوا نبينا محمد عَلَيْكُ ، رحمة الله للعالمين، وذلك حتى توقروا وتحترموا وتقدسوا الله عز وجل، الذي أرسله ليكون رحمة للعالمين.

كما أذكركم بقول الله لموسى، حينما امتهن بنو إسرائيل موسى عَلَيْكُام:

«إنهم لم يمتهنوك يا موسى ولكنهم قد إمتهنونى أنا الله جل جلالى الذي قد أرسلتك».

كما أود أن أذكركم أن المسيح عيسى ابن مريم عليه هد قال للحواريين: «فلما إنتصب آدم على قدميه، رأى على وجه السماء كتابة تتألق كالشمس، نصها: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»

ففتح حينئذ آدم فاهه قائلاً:

«أشكرك أيها الرب إلهى لأنك تفضلت فخلقتنى، ولكننى أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات «محمد رسول الله»

فأجاب الله آدم عليه قائلاً له:

«مرحباً بك يا عبدى آدم، وإنى أقول لك إنك أول إنسان خلقت، وهذا الذي رأيته إنما هو إبنك، الذي سيأتي إلى العالم بعد الآن بسنين

عديدة، وسيكون رسولى الذى لأجله خلقت كل الأشياء، الذى متى جاء سيعطى نوراً للعالم، الذى نفسه كانت موضوعة فى بهاء سماوى ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئاً»

فتضرع آدم عليه إلى الله عزوجل قائلاً:

«يا رب هبنى هذه الكتابة على أظفار أصابع يدى».

فتفضل الله عزوجل ومنح آدم على هذه الكتابة «لا إله إلا الله» على ظفر إبهام اليد اليمنى، وهذه الكتابة «محمد رسول الله» على ظفر إبهام اليد اليسرى، فقبلً أبونا آدم على الإنسان الأول هذه الكلمات بحنو أبوى، ومسح عينيه بإبهاميه، وقال آدم:

«بورك ذلك اليوم الذي ستأتى فيه إلى العالم يا محمد يا رسول الله».

ونلاحظ هنا تطابق كلام المسيح يسوع عَلَيْكُم، مع حديث جابر الأنصارى رَحْوَلْقُكُ، والذى قد ذكرته لكم آنفًا، من أن أول شيء خلقه الله عز وجل، هو نور محمد رسول الله عَلَيْكُم، كما أرجوكم يا أهل الكتا ب أن تلاحظوا أن الله عز وجل قد عفا عن أبينا آدم عَلَيْكُم بفضل المصطفى محمد رسول الله عَلَيْكُم، كما تبين لكم أن الشهادة الإسلامية المحمدية هي شهادة قديمة أزلية، قبل آدم عَلَيْكُم بحوالي ستين ألف سنة على أقل تقدير، وذلك لأن المولى قد وضع نور محمد رسول الله عَلَيْكُم، في بهاء سماوى ستين ألف سنة قبل خلق أي شيء، مع الأخذ في الاعتبار أن يومًا عند ربك كألف سنة مما تعدون.

## وأتبع المسيح يسوع عَلَيْكُم حواره السابق قائلاً للحواريين:

«لذلك أقول لكم إن مسيا رسول الله محمد، بهاء الله، نور الله، أحمد خلق الله، قد يسر كل ما صنع الله تقريباً، وذلك لأن مسيا رسول الله محمد مُزدان بروح الفهم والمشورة والعلم، روح الحكمة والقوة وروح الخوف والمحبة، روح التبصر والاعتدال، مُزدان بروح المحبة والرحمة،

روح العدل والتقوى، روح اللطف والصبر، التى أخذ مسيا رسول الله منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى الله منها لسائر خلقه أجمعين! أفما أسعد الزمن الذى سيأتى فيه مسيا رسول الله إلى العالم، صدقونى أننى قد رأيته وقدمت له الاحترام، كما رآه كل نبى، لأن الله أعطى لكل نبى من الأنبياء من روح مسيا رسول الله نبوة لكل نبى.

ولما رأيته أنا يسوع المسيح إمتلأت عزاءاً قائلاً له: يا محمد يا رسول الله ليت الله يجعلنى أهلاً أن أحل سير حذائك، لأننى إذا فعلت ذلك صرت نبياً عظيماً، وقدوس لله».

أبعد كل هذا أما زلتم تصرون على تسمية نبينا محمد رسول الله "بالدعى" "وبالنبى المحارب" "وبنبى الإرهاب"، وغير ذلك من الأسماء التى تصرون على أن تطلقوها وتخلعوها على الرحمة المهداة؟، أما زلتم تصرون على محة الوثيقة المزعومة "وثيقة الراهب بحيرا"؟، أعتقد وأرى أن في كلام المسيح يسوع عليه الذي ذكرته لكم، الكفاية والردود المستفيضة عن كل ما اتهمتم به نبينا، وكذلك الردود على كل ادعاءاتكم ومزاعمكم تجاه نبينا محمد رسول الله وسول الله وسلامية الله والله وا

وهيا بنا أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، إلى المزيد والمزيد من الحقائق على لسان ابن مريم عَلَيْتَكِم، فقد ورد في الأثر:

«إن الله لما كان بالحقيقة كاملاً لم يكن لله عزوجل حاجةً في غناً لأن الله عزوجل هو الغني، بل إن الله عزوجل هو الغني ذاته!!

وهكذا لما أراد الله أن يخلق خلقاً، فخلق الله عزوجل قبل كل شيء خلق الله نفس ونور وروح رسوله محمد، الذي لأجله قصد الله إلى خلق كل الأكوان جمعاء، وذلك حتى تجد الخلائق فرحاً وبركة بالله، وكذلك حتى يُسر ويفرح محمد بكل خلائقه، التي قدر الله عزوجل أن يكون كل الخلائق عبيداً لله عزوجل، وهذا مراد الله عزوجل في خلقه، وصدقوني أن الله عزوجل لم يخلق الإنسان ليشقيه في الأرض، بل خلق الله عزوجل الإنسان ليضعه في الجنة».

أليس في هذه الكلمات إشارة من المسيح يسوع عَلَيْكَافِه، أن الله قد أرسل مسيا رسول الله محمد عَلَيْكَافِي ليكون رحمة الله للعالمين، أي رحمة لكل الخلائق حتى يودعهم الله عز وجل في الجنة، دار الخلد والبقاء:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقد ورد في الأثر أيضاً أن المسيح يسوع عَلَيْكُم قال:

«لعمر الله إننى لست بقادر على غفران الخطايا ولا أحد آخر!! لأن الله وحده هو الذى يغفر الخطايا، ولكنى كخادم وكرسول لله أقدرأن أتوسل إلى الله عزوجل لأجل خطايا الآخرين!!

فإنى وأنا لا طاقة لى أن أخلق ذبابة بل أنا زائل وفانى، فإنى لا أقدر أن أعطيكم شيئاً نافعاً، لأننى أنا نفسى في حاجة إلى كل شيء.

فكيف أقدر إذا أن أعينكم في شيء، كما هو شأن الله عزوجل أن يفعل؟ فلا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا لأننى لست أنا الذي خلقكم، بل الله الذي خلقكم هو الذي يحميكم(١)». أليس في هذه الآيات وهذه الكلمات التأكيد على بشرية المسيح يسوع عَلَيْتَلِم، بل وعلى عبوديته لله عز وجل، الخالق للكل بما فيهم اليسوع عَلَيْتَلِم، أليس في هذه الآيات الدحض التام لعقيدة الثالوث المقدس المزعومة؟

وإليكم ما ورد في الأثر أيضًا أن المسيح يسوع عليه قال:

«الحق أقول لكم أننى لست أنا مسيا رسول الله، بل أنا صوت صارخ فى اليه ودية كلها: أعدوا طريق رسول الرب مسيا رسول الله، كما هو مكتوب فى إشعياء النبى».

وعندما سأل الكتبة والفريسيون المسيح يسوع على قائلين له: إذا لم تكن أنت المسيح ولا إيليا ولا النبى، فلماذا تبشر بتعليم جديد، وتجعل نفسك أعظم شأناً من مسيا رسول الله النبى؟

فأجاب المسيح يسوع عليه الكتبة والفريسيين قائلاً:

«لست أحسب نفسى نظير الذى تقولون عنه مسيا، لأننى لست أهلاً أن أحل سيور حذاء رسول الله محمد، الذى تسمونه مسيا!!

لأن مسيا رسول الله قد خلقه الله عزوجل قبلى، وسيأتى مسيا رسول الله بعدى، وسيأتى مسيا رسول الله بعدى، وسيأتى مسيا رسول الله بكلام الحق، ولا يكون لدين مسيا رسول الله نهاية».

وفى قول المسيح يسوع عَلَيْكُم عن نبينا محمد رسول الله عَلَيْكُم، الإشارة إلى القرآن العظيم الأعظم «بكلام الحق»، وهذا يتطابق مع ما قاله المسيح يسوع عَلَيْكُم، في الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا (١٣:١٦):

۱۲: ۱۲ - «وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به»

كما في كلام المسيح يسوع عليه عن دين الإسلام الأعظم دين نبينا

الأعظم محمد رسول الله عَلَيْهُ الإشارة إلى خلود هذا الدين الأعظم الإسلام، بقول المسيح يسوع عَلَيْهُ لن يكون لدين مسيا رسول الله نهاية، وهذا يتطابق مع النجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر الآيات: (١٦،١٥):

۱۵:۱۶ «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي»

١٦ - ١٦ - «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى
 الأبد».

وقد سبق وشرحت هذه الآيات آنفًا، فالآيات واضحة وصريحة، والتعليق عليها يزيدها وضوحًا ليس إلا أيها المؤلفون والرسامون من أهل الكتاب.

وكذلك قد ورد في الأثر أن المسيح عيسى عَلَيْكُمْ قال للحواريين:

«إنه يأتى وقت يعطى الله عز وجل فيه رحمته فى مدينة أخرى، ويمكن السجود له فى كل مكان، بل ويقبل الله عز وجل الصلاة الحقيقية فى كل مكان، بل وتكون رحمته فى كل مكان».

أليس في ذلك التنويه على أن رحمة الله ستكون في المدينة المنورة ومكة المكرمة بدلاً من القدس، و «رحمة الله» هنا تعنى الرسول والنبي محمداً عليه وكذلك في هذا الحديث للمسيح عليه التطابق مع حديث محمد عليه المحلة للمسيح عليه التطابق مع حديث من تطابق مع «جُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا». وكذلك أليس في ذلك من تطابق مع قرآننا الأعظم:

وقد ورد في الأثر أيضًا أن المسيح يسوع عَلَيْكَام قال:

"إنه بالإيمان بمسيا رسول الله سيخلص كل مختارى الله، أى المؤمنون بالله عزوجل، فإنى حقاً قد أرسلت إلى بيت إسرائيل نبى خلاص، ولكن سيأتى بعدى مسيا، المرسل من الله لكل العالم، والذى من أجله بل ولأجله خلق الله العالم، وحينئذ يسجد لله فى كل العالم، بل وتنال

الرحمة لكل العالم، حتى أن سُنة ليلة القبول والإجابة (ليلة القدر) التى تجىء الآن كل مائة سنة، سيجعلها الله عز وجل لمسيا رسول الله كل سنة، في كل مكان من العالم».

وفى هذه الآيات صرح لكم المسيح عَلَيْكَا أنه لا بد من الإيمان بمحمد رسول الله عَلَيْكَا ، حتى يتم الإيمان بالله، وفى ذلك لإشارة إلى الشهادة الإسلامية الإلهية والمحمدية «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وكذلك في هذا التنويه على أن ليلة القبول والإجابة (ليلة القدر)، التي قد جعلها الله للأمم السابقة قبل مجيء وبعثة محمد عَلَيْكُ مرة واحدة في العمر، لاستجابة الدعاء والعفو عن الخاطئين، سيجعلها الله عز وجل كل عام لأمة المصطفى محمد رسول الله عَلَيْكُ ، وذلك فضل وهبة من الله عز وجل لأمة محمد عَلَيْكُ ، كرامة وفضلاً ومنة من الله تعالى للمصطفى محمد عَلَيْكُ .

وحتى نستوضح معًا صدق هذا الكلام تعالوا معنا إلى ما ورد في الأثر عن المسيح يسوع عَلَيْكُم أنه قال:

«فبعد صلاة نصف الليل اقترب التلاميذ من يسوع المسيح عليه فقال لهم:

"ستكون هذه الليلة فى زمن مسيا رسول الله هى ليلة الإجابة السنوية الذى تجىء الآن كل مائة سنة، وسيجعلها الله عز وجل لمسيا رسول الله كل سنة، فضلا وكرامة لمسيا رسول الله لذلك لا أريد أن أنام ولا ننام جميعا، بل نصلى محنين رؤوسنا ساجدين لله مائة مرة، ساجدين لإلهنا القدير الرحيم المبارك إلى الأبد، فلنقل جميعاً ونحن ساجدين لله عز وجل:

أعترف بك إلهنا الأحد الذى ليس لك من بداية، ولا يكون لك من نهاية لأنك برحمتك أعطيت كل الأشياء بدايتها، وستعطى بعد ذلك لها نهاية، لا شبيه لك بين البش، إرحمنا لأنك خلقتنا ونحن عمل يديك».

أليس في ذلك يا أهل الكتاب، الإشارة إلى ليلة القدر، ودعاء ليلة القدر، وقيام وصلاة ليلة القدر، الذين أمرنا بهم نبينا محمد رسول الله عليه العشر الأواخر من رمضان، وكذلك في هذا الكلام الإشارة إلى سورة القدر، التي أنزلها الله على نبينا محمد عليه في القرآن الأعظم؟

وبعد ما أنهى المسيح يسوع عليه دعاءه وصلواته وسجوده في ليلة الإجابة (ليلة القدر)، هو وتلاميذه وحواريوه قال لهم:

«نشكر الله عزوجل لأنه وهبنا في هذه الليلة رحمة عظيمة، لأن الله عزوجل أعاد علينا الذي يلزم أن يمر في هذه الليلة العظماء، إذ نحن قد صلينا بالإتحاد مع مسيا رسول الله محمد، وقد سمعت صوته حقاً».

وهذا الكلام بلا تعليق، وأهديه لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، حتى تعلموا قدر نبينا محمد رسول الله ﷺ، وتراجعوا أنفسكم فيما افتريتموه وزعمتموه على نبينا الأعظم محمد رسول الله ﷺ.

وأذكركم بما قاله المسيح يسوع عليه في إنجيل متى الإصحاح الثانى عشر الآيتان (٣١، ٣١) وهما:

۱۲: ۲۱ - «لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر للناس».

۱۲: ۳۲- «ومن قال كلمة على إبن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي».

فيا أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، إذا كان هذا جزاء الإنسان الذى يجدف على الروح القدس عليه وهو أن الله عز وجل لا يغفر له فى الدنيا ولا فى الآخرة، فأسألكم ما جزاء من يدعى أو يجدف أو يمتهن من هو أعلى وأعظم مقامًا من الروح القدس عليه وما هو جزاء من يدعى أو يجدف على

نبينا محمد رسول الله على الذى خلق الله منه جميع الأنبياء والمرسلين بل والملائكة أجمعين؟ وما هو جزاء من يدعى أو يجدف على نبينا محمد رسول الله على الذى خلق الله الأكوان من أجله، بل وخلق الله الأكوان جمعاء لأجله؟ وما هو جزاء من يدعى أو يجدف على من أرسله الله رحمةً وخلاصًا للعالمين من الخلائق أجمعين؟

وما هو جزاء من يدعى أو يجدف على من أخبركم عنه دانيال عليستلام في سفر دانيال الإصحاح الثامن في الآيتين (١١،١٠) وهما:

٨: ١٠ - «وتعظم حتى إلى جند السموات، وطرح بعضاً من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم».

۱۱ : ۱۸ - «وحتى إلى رئيس الجند تعظم»

إذن سما مقام نبينا محمد رسول الله عَلَيْنَ ، وعلا مقامه فوق مقام جبريل، الروح القدس عَلَيْنَا ، في رحلة الإسراء والمعراج، كما حدثتكم عنها انفًا.

وقد ورد في الأثر **أن المسيح يسوع** عَلَيْكُمْ **قَال**ُ:

"إنى قد أتيت لأهئ الطريق لرسول الله مسيا، والذى سيأتى بخلاص العالم، وإن مسيا رسول الله لا يأتى فى زمنكم، بل يأتى بعدكم بعدة سنين، وذلك حينما يبطل إنجيلى ويوجد مؤمنون قليلون، ففى ذلك الوقت يرحم الله العالم، فيرسل رسوله مسيا الذى تستقر على رأسه غمامة بيضاء، يعرفه أحد مختارى الله وهو سيظهره للعالم، وسيأتى رسول الله مسيا بقوة على الفجار، وسيبيد عبادة الأصنام فى العالم، وأننى أُسرِ لكم وأقول لكم بذلك، لأنه بواسطة مسيا رسول الله سيعلن ويمجد الله، بل ويظهر بمسيا رسول الله صدقى، بل وسينتقم الله من المذين يقولون عنى أننى أكبر من إنسان! لل وسيجئ بحق أجلى وأكبر من سائر الأنبياء".

أليس في هذه الآيات من ما ورد في الأثر عن المسيح يسوع عليه من إخباركم بأن نبينا محمد رسول الله على الله الواحد الأحد، وذلك بقول «لا إله إلا الله»، بل وفيها أن الله عز وجل سيظلل رسوله محمد على الغمامة، كما عرفه بها بحيرا اليهودي الراهب النسطوري، والذي قد ادعيتم وزعمتم أنه صاحب الوثيقة المنزعومة "وثيقة الراهب بحيرا"، فبالله عليكم هل يزكي المسيح عليه الراهب بحيرا بوصفه مؤمنًا بالله، ويقول الراهب بحيرا هذه الوثيقة الدنيئة، بل وقد أخبركم المسيح يسوع عليه أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أن نبينا محمد عليه سيعرفكم أن المسيح يسوع عليه هو بشر رسول وليس الله، وحاشا لله، كما تدعون وليس هو ابن الله، وحاشا لله، كما تدعون وليس هو ابن الله، وحاشا لله، كما تزعمون، بل وأخبركم المسيح يسوع عليه بأن نبينا محمد عليه المنه الله، كما تزعمون، بل وأخبركم المسيح يسوع عليه بأن نبينا محمد عليه الله، كما تزعمون، بل وأخبركم المسيح يسوع عليه بأن نبينا محمد عليه المنه سيجيء بحق أجلي وأوضح وأكبر من سائر الأنبياء والمرسلين.

أى إن نبينا محمد ﷺ سيكون خاتم الأنبياء والمرسلين، بل وسيكون سيد الأنبياء والمرسلين، بل وسيكون سيد الأنبياء والمرسلين وسيجىء بالحق وهو كلام الله القديم الأقدم، القرآن الأعظم، وهو الحق الأجلى والأوضح بل والأكبر.

وقد جاء في الأثر أن المسيح عليه قد تحدث بإسهاب عن الإيمان قائلاً:

«الإيمان خاتم يختم الله به مختاريه، وهو خاتم أعطاه الله لرسوله
مسيا محمد، وقد أخذ كل مختار الإيمان على يدى مسيا رسول الله!!

فالإيمان واحد كما أن الله واحد، لذلك لما خلق الله قبل كل شيء مسيا
رسول الله، وهبه قبل كل شيء وهبه الإيمان، الذي هو بمثابة صورة الله
وكل ما صنع الله، بل وما قال الله عزوجل، فيرى المؤمن بإيمانه كل
شيء أجلى من رؤيته إياه بعينيه، لأن العينين قد تخطئان بل تكادان
تخطئان على الدوام، أما الإيمان فلن يخطئ، لأن أساسه الله، وكلمته
محمد رسول الله.

صدقونى أنه بالإيمان يخلص كل مختارى الله، ومن المؤكد أنه بدون إيمان لا يمكن لأحد أن يرضى الله عز وجل» وفى هذه الآيات دحض المسيح عَلَيْكُم بنفسه الوثيقة المزعومة، "وثيقة الراهب بحيرا، " وذلك بقوله عَلَيْكُم إن كل مختار قد أخذ الإيمان على يد مسيا رسول الله عَلَيْكُم، أي إن بحيرا الراهب قد أخذ الإيمان على يد محمد رسول الله عَلَيْكُم، وليس العكس أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب.

وأعتقد أن هذه الآيات واضحة كالشمس ولا تحتاج لأى إيضاح وهى إهداء منى لكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، ولكنى أذكركم أن كل مختار (مؤمن) قد أخذ الإيمان على يدى محمد رسول الله ﷺ.

وأذكركم أيها المؤلفون والكتاب، بفراسة المؤمن الذى يرى بنور الإيمان، كما أذكركم بأن الإيمان أساسه الله وهو لا إله إلا الله وكلمته هى: محمد رسول الله، إذًا الإيمان هو «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

إذًا لا إيمان لأى إنسان بدون سيد الأكوان محمد رسول الله على ، ولهذا قال المسيح يسوع عليه معقباً على الآيات السابقة:

«أيها الرب إلهنا هذا هو إيمانى الذى آتى به إلى دينونتك، شاهداً على كل من يؤمن بخلاف ذلك، فإنى بشر منظور وكتلة من طين تمشى على الأرض ،وفانى كسائر فناء البشر، وإنه كان لى بداية وسيكون لى نهاية، وإنى لا أقتدر أن أبتدع خلق ذبابة، فلو لم يدعنى الناس إلها لكنت عاينت الله هنا كما يُعاين فى الجنة، ولكنت آمنت من خشية يوم الدين، ولكن الله يعلم أننى برئ، لأنه لم يخطر لى فى بال أن أحسب نفسى أكثر من عبد فقيراً، بل أقول لو أننى لم أدعى إلها لكنت حُملت الى الجنة عندما أنصرف من العالم، أما الآن فلا أذهب إلى الجنة حتى يوم الدينونة، ولكن متى جاء مسيا رسول الله المقدس، تزال عنى هذه الوصمة، وسيفعل الله هذا، لأننى إعترفت بحقيقة مسيا رسول الله المنى من العالم، أما الأن عندما يرفعنى الله ويتوفانى من العالم، سيثير الشيطان هذه الفتنة الملعونة مرة أخرى، بأن يحيل الشيطان عديمى التقوى على الإعتقاد بأننى أنا الله، أو إبن الله الشيطان عديمى التقوى على الإعتقاد بأننى أنا الله، أو إبن الله

فيتنجس بسبب هذا الإدعاء كلامى وتعليمى، حتى لا يكاد يبقى ثلاثون مؤمناً، حينئذ يرحم الله العالم، ويرسل رسوله مسيا الذى خلق كل الأشياء لأجله، الذى سياتى مع الجنود (الملائكة) بقوة، وسيبيد الأصنام، بل وعبدة الأصنام، وسينزع من الشيطان سلطته على البشر، وسيأتى برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به، وسيكون كل من يؤمن بكلامه مباركاً، ومع أنى لست مستحقاً أن أحل سيور حذائه، فإنى قد نلت نعمة ورحمة من الله لأراه

وإن كلامكم أيها التلاميذ والحواريون لا يُغريني، لأنه يأتى ظلام حين ترجون النور، ولكن تعزيتي هي في مجئ رسول الله، الذي سيبيد كل رأى كاذب في، بل وسيمتد دينه ويعم العالم بأسره، لأنه هكذا وعد الله عز وجل أبانا إبراهيم، وإن ما يُعزيني حقاً هو أن لا نهاية لدينه، لأن الله سيحفظ دين مسيا رسول الله صحيحاً.

فسأل الكاهن المسيح يسوع عليه قائلاً:

ماذا يسمى مسيا؟، وما هي العلامة التي تعلن مجيئه؟

فأجاب المسيح يسوع ﷺ على الكاهن قائلاً:

"إن إسم مسيا عجيب، لأنه الله عزوجل نفسه هو الذي أسماه، وذلك عندما خلق الله نور مسيا رسول الله، ووضعه في بهاء سماوي، وسماه المولى عزوجل محمد رسول الله، وقال الله لمسيا رسول الله بعدما سماه محمد: إصبريا محمد لأنى لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم، وجماً غفيراً من الخلائق، التي أهبها لك حتى أن من يباركك يكون مباركاً، ومن يلعنك يكون ملعوناً، ومتى أرسلتك إلى العالم، أجعلك رسولى للخلاص، بل وتكون كلمتك صادقة، حتى إن السماء والأرض تهونان ولكن إيمانك لا يهون أبداً، إن إسمه المبارك «محمد»".

وها نحن نهدى إليكم، مع خالص الأماني لكم بالنجاة يا أهل الكتاب، ما قاله الله لنبينا محمد رسول الله ﷺ وأرجو أن تستوعبوه جيدًا:

## «أن من يباركك يكون مباركاً ومن يلعنك يكون ملعوناً».

فرجائى أن لا تلعنوا نبينا محمد رسول الله ﷺ، حتى لا تكونوا ملعونين من المولى عز وجل، ويبارككم المولى جل وعلا.

وتعالوا معنا جميعًا لنرى ما قد ورد في الأثر عن المسيح يسوع عليه الميرد على المسيح يسوع عليه المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، في زعمكم من أن المسيح يسوع عليه مالك يوم الدين، قائلاً:

"يُحيى الله رسوله محمد الذى سيطلع كالشمس المتألقة، كألف شمس من شمس الدنيا، فيجلس محمد رسول الله، ويُحيى الله الملائكة الأربعة المقربين لله، الذين ينشدون محمد رسول الله، فمتى وجدوه قاموا على جوانبه الأربعة حراساً له، ثم يحيى الله بعد ذلك سائر الملائكة الذين يأتون كالنحل، ويحيطون برسول الله، ثم يُحيى الله بعد ذلك سائر أنبيائه، الذين سيأتون جميعاً تابعين الآدم، ويُقبَلُ جميع الأنبياء والمرسلين يد رسول الله محمد، واضعين أنفسهم في كنف حمايته، ثم يحيى الله بعد ذلك سائر الأصفياء، الذين يصرخون قائلين إذكرنا يا محمد!!

فتتحرك الرحمة في محمد رسول الله لصراخهم، وينظر محمد رسول الله فيما يجب فعله، وهو خائفاً عليهم ومشغولاً ومهموماً من أجل خلاصهم، ثم يحيى الله بعد ذلك كل مخلوق.

ثم يُحيى الله بعد ذلك المنبوذين كلهم، والذين عند قيامتهم يخاف سائر خلق الله منهم لقُبح منظرهم، ويصرخون أيها الرب إلهنا لا تدعنا من رحمتك!!

ثم بعد ذلك يُقيم الله الشيطان، الذي سيصير كل مخلوق عند النظر إليه كميت، خوفاً من صورته ومنظره القبيح.

وإنى أنا اليسوع أرجو من الله أن لا أرى هذه الهولة وهذا الفزع فى ذلك اليوم، فإن رسول الله محمد وحده هو الذى لا تهيبه ولا يتخوف هذه المناظر، لأن محمد رسول الله لا يخاف إلا الله وحده، ولكن رسول الله يخاف وينشغل ويكون مهموماً، لأنه يدرك أن لا أحد أحب الله كما يجب، فإذا كان رسول الله محمد يخاف، فماذا يفعل الفجار المملوؤن شراً».

فإذا كان المسيح يسوع عَلَيْكُم يرجو من الله أن لا يرى هذا الهول والفزع في يوم الدين، وإذا كان محمد رسول الله عَلَيْتُ يخاف فماذا تفعلون أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، المملوؤن شرًا يا أبناء قتلة الأنبياء؟

والكلام واضح وصريح، بل وينفى كل وجميع مزاعمكم، من أن المسيح يسوع عليه لا يمكن أن يكون هو مالك يوم الدين كما تدعون، وذلك لأن المسيح عليه دعا الله بل ورجاه أن لا يرى أهوال يوم الدين، وقد سبق وأوضحت لكم انفًا من إنجيلكم أن المسيح عيسى عليه قد اعترف لكم بأنه ليس هو مالك يوم الدين، وأن محمدًا عليه هو الملك ليوم الدين.

## ويستكمل المسيح يسوع عليه كلامه عن يوم الدين قائلاً:

"ويذهب محمد رسول الله لتجمع كل الأنبياء والمرسلين، راغبا إليهم وراجياً منهم أن يذهبوا معه ليتضرعوا إلى الله عزوجل، لأجل المؤمنين، فيعتذر كل واحد من الأنبياء والمرسلين، خوفا ومهابة من غضب الله في هذا اليو، ولعمر الله إنى لا أذهب أنا يسوع المسيح أيضاً إلى هناك لأننى أعرف ما أعرف؟

وعندما يرى الله ذلك، يُذكر الله رسوله محمد كيف أنه قد خلق كل الأشياء محلة له، فيذهب خوف محمد رسول الله، ويتقدم إلى العرش بمحبة وإحترام وتبجيل، والملائكة تُرنم: «تبارك إسمك القدوس يا ألله إلهنا» ومتى صار محمد رسول الله على مقرية من العرش، يفتح الله عزوجل لرسوله محمد كخليل لخليله، بعد طول أمد على اللقاء، ويبدأ محمد رسول الله الكلام أولا قائلاً:

"إنى أعبدك وأحبك يا إلهى، وأشكرك من كل قلبى ونفسى، لأنك أردت فخلقتنى لأكون عبدك، وخلقت كل شىء حبا فى، وإننى لأحبك لأجل كل شىء، وفى كل شىء، بل وفوق كل شىء، فليحمدك كل خلائقك يا إلهى، فحينئذ تقول كل مخلوقات الله: «نشكرك يا رب تبارك إسمك القدرس»، فيكلم الله عز وجل محمد رسوله قائلاً:

«مرحباً بك يا عبدى الأمين، فاطلب ما تريد تنال كل شيء»

فيجيب رسول الله محمد: «يا رب إذكر أنك لما خلقتنى، قلت أنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة والناس حباً فيّ، ليجدوك بى أنا عبدك، لذلك أتضرع إليك أيها الرب الإله الرحيم العادل، أن تذكر وعدك لعبدك».

فيجيب الله كخليل يمازح خليله ويقول:

«أعندك شهود على هذا يا خليلي يا محمد؟»

فيقول محمد رسول الله بتبجيل: «نعم يا رب»

فيقول الله عز وجل: «إذهب وإدعهم يا جبريل»

فيأتي جبريل إلى محمد ويقول: «من هم شهودك أيها السيد؟»

فيجيب رسول الله محمد: «هم آدم، وإبراهيم، وإسماعيل، وموسى، وداود، واليسوع، إبن مريم»

فيذهب جبريل وينادى الشهود المذكورين الذين يحضرون إلى هناك خائضين، فمتى حضروا يقول الله عزوجل لهم:

«أتذكرون ما أثبته وقاله رسولي محمد؟»

فيجيب الأنبياء والشهود قائلين: «أي شيء يا رب»

فيقول الله عزوجل: «إنى خلقت كل شيء حباً في رسولي محمد، ليحمدني كل الخلائق برسولي محمد»

فيجيب كل منهم: «عندنا ثلاثة شهود أفضل منا يا رب»

فيجيب الله عز وجل: «ومن هم هؤلاء الثلاثة؟»

فيقول موسى: «الأول الكتاب الذي أعطيتني إياه».

ويقول داود: « الثاني الكتاب الذي أعطيتني إياه».

ويقول اليسوع عيسى ابن مريم الذى يكلمكم« «يا رب إن العالم كله قد أغراه الشيطان (( فقال العالم إننى كنت إبنك وشريكك في الملك، ولكن الكتاب الذى أعطيتنى إياه قال حقاً أننى أنا عبدك، بل ويعترف هذا الكتاب بما أثبته رسولك محمد».

وحينئذ يتكلم محمد رسول الله فيقول: «وهكذا يقول الكتاب الذى أعطيتنى إياه يا رب»

فيرد الله عزوجل قائلاً: «إن ما فعلت الآن، إنما قد فعلته، ليعلم كل أحد في الوجود، والمخلوقات والأكوان، مدى ومبلغ حبى لك».

وبعد أن يتكلم الله عزوجل هكذا، يعطى الله لرسوله محمد كتاباً مكتوباً فيه أسماء كل مختارى الله، لذلك يسجد كل مخلوق لله قائلاً:

«لك وحدك اللهم المجد والإكرام لأنك قد أنعمت علينا وأسلمتنا

لرسولك».

وهذا البلاغ واضح وصريح ومفسر من السيد المسيح يسوع عليه وهو من الوضوح والبيان ما لا يحتمل الشك، وبالتالى فهو لا يحتاج إلى أى تعليق، وأهم ما فيه هو سنجود الخلائق أجمعين لله عز وجل قائلين: «لك وحدك اللهم المجد والإكرام، لأنك قد أنعمت علينا، وتكرمت علينا، وأسلمتنا لرسولك محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة».

ومما ورد فى الأثر أيضاً أن المسيح يسوع على حدث الحواريين والتلاميذ عن الجحيم قائلاً: «يتحتم على كل واحد أيا كان هو أن يذهب إلى الجحيم، غير أن مما لا شك فيه أن الأطهار والصالحين وأنبياء الله إنما يذهبون إلى الجحيم ليشاهدوا، وليس ليكابدوا عقاباً أو دينونة، فالأبرار لا دكاندون إلا الخوف

وأؤكد لكم إنه حتى رسول الله مسيا سيذهب إلى هناك، وذلك ليشاهد عدل الله عز وجل، ويحضور مسيا رسول الله ترتعد الجحيم، وبما أن مسيا رسول الله ذو جسد بشرى، فإنه يرفع العذاب عن كل ذى جسد بشرى، من المحكوم عليهم بالعقوبة، أو الذين حقت عليهم العقوبة والدينونة، فيمكث جميع من فى الجحيم، بلا مكابدة ولا معاناة من عقوبة الجحيم، مدة إقامة مسيا رسول الله محمد، لمشاهدة الجحيم، ولكن رسول الله مسيا لا يقيم فى الجحيم إلا طرفة عين، ويفعل الله هذا ليعرف كل المخلوقات أنهم قد نالوا نفعاً ورحمة من مسيا رسول الله، وعندما يذهب مسيا رسول الله إلى الجحيم تولول الشياطين محاولين الإختباء تحت الجمر المتقد، قائلين بعضهم لبعض: إهربوا أههربوا فإن عدونا محمد قد أتى، فمتى سمع إبليس بعلزبول ذلك فإنه يصفع وجهه بكلتا يديه صارخاً يقول:

«ذلك مسيا رسول الله، وهو بالحق ورغماً عنى أشرف منى، فأنا إبليس

الفصل السابع \_\_\_\_\_\_ ١٨٣ \_\_\_\_

الذي قد فعلت ظلماً وجوراً»

وبعد عدد من السنين، يجئ الملاك جبريل إلى الجحيم، ويسمع المعذبين في الناريقولون: «يا محمد أين وعدك الذي وعدته لنا أن من كان على دينك، لا يمكث في الجحيم إلى الأبد؟»

فيعود الملاك جبريل إلى الجنة، ويقترب من مسيا رسول الله محمد، بإحترام وتبجيل يقصص عليه ما رآه وما سمعه من المعذبين في الجحيم، فحينئذ يكلم الرسول محمد الله عز وجل ويقول:

«ربى وإلهى إذكر وعدك لى أنا عبدك، بأن لا يمكث الذين قبلوا ديني في الجحيم أبداً»

فيرد المولى عز وجل على محمد رسول الله قائلاً:

«إطلب ما تريد يا حبيبى وخليلى محمد، لأنى أنا الله جل جلالى أنعم عليك وأهبك كل ما تطلب وتريد».

فحينئذ يقول محمد رسول الله:

«يا رب يوجد من المؤمنين في الجحيم من لبث عدد من السنين، فأين رحمتك يا رب الأرباب أن تعتقهم وتعفو عنهم من هذه العقوبات المؤلمة الشديدة»

فيأمر الله حينئذ الملائكة الأربعة المقربين لله أن يذهبوا إلى الجحيم، ويخرجوا كل من على دين مسيا رسول الله، بل ويقودوهم إلى الجنة، ويكون من فضل وجدوى وعظمة دين محمد رسول الله، أن كل من آمن به يذهب إلى الجنة، وذلك بعد العقوبة التي تكلمت عنها، حتى ولو لم يعمل عملاً صالحاً غير أنه مات على دين مسيا رسول الله».

وبعد هذا الحديث الرهيب عن الجحيم والنار والعذاب، تعالوا معنا أيها

٣١٢\_\_\_\_\_الفصل السابع

المؤلفون والكتاب والرسامون الأفاضل من أهل الكتاب، مع المسيح يسوع عَلَيْكَلِم، وما ورد في الأثر عن جزاء الأبرار في الجنة.

#### «يقول الله لمن أحبه وعبده بإخلاص

"يا عبدى إذهب وتفرس وتأمل فى رمال البحر ما أكثرها، فإذا أعطاك البحر حبة رمل واحدة، ألا يظهر لك يا عبدى أن ذلك العطاء قليل؟ وعزتى وجلالى أنا الله خالقك أن كل ما أعطيت أنا الله لكل عظماء وملوك الأرض، لأقل من حبة رمل يعطيك إياها البحر، فى جانب ما أعطيك أنا الله فى الجنة»

#### ولذلك قال الله على لسان إشعياء النبي:

«يجلس خدمى على مائدتى فى بيتى ١١، ويتلذذون بابتهاج مع حبور ومع صوت الأعواد والأراغن، ولا أدعهم يحتاجون شيئاً ما، أما أنتم يا أعدائى فتطرحون خارجاً عنى حيث تموتون فى الشقاء، وكل خادم لى سوف يمتهنكم».

## واستطرد يسوع المسيح ﷺ حديثه للحواريين قائلاً:

«فمن المؤكد أن الله عزوجل لا يأكل، والملائكة لا تأكل، والنفس لا تأكل، والحس لا يأكل، بل الجسد الذي هو جسمنا الذي يأكل، فمجد الجنة بما فيها من طعام وشراب وملذات من حور عين هو طعام الجسد، أما النفس والحس فلهما الله جل جلاله، ولهما محادثة الملائكة والأرواح المباركة، أما ذلك المجد فسيوضحه بأجلى بيان رسول الله الذي هو أدرى وأعلم بكل الأشياء من كل مخلوق، وذلك لأن الله عزوجل قد خلق كل شيء حبا فيه، وإعلموا أن للجميع مجداً واحداً، ومع أنه يكون كثيراً لواحد وقليلاً للآخر، فمع هذا وذلك فإن هذا الكثير للواحد والقليل للآخر، لا يُولِّدُ عند أي واحد شيئاً من الحسد».

فما أعظم وأجمل كلامك يا حبيبي يسوع المسيح عيسى ابن مريم عليك

الفصل السابع \_\_\_\_\_\_ الفصل السابع \_\_\_\_\_

السلام فلو لم تقل إلا هذه الآيات القليلة الأخيرة من حديثك السابق، لتأكدنا ولتيقنا جميعًا بصدق إنجيل برنابا الذى خاض فيه الكثيرون طاعنين إياه بالزور والبهتان، فهذه الآية تتوافق مع معنى عظيم وتفسير كريم لآية فى قرآننا الأعظم، لا يعلمها الكثيرون بمعناها الأعظم وهى:

## ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧].

أى إن الله عز وجل ينزع من القلوب الحسد والغل من صدور المؤمنين فى الجنة، فلا يحسد الذى فى نعمة أقل الآخر الذى فى نعمة أكبر، وهذا هو المعنى الجلى، فعلى الرغم من أن الكل فى الجنة إخواناً بل وعلى سرر متقابلين، فلا يحسد الذى أوتى نعمة أقل الآخر الذى هو فى نعمة ومجد ونعيم أكبر، وذلك لأن الله قد نزع من القلوب الحسد بل ونزع الله من قلوب الإخوان الغل.

فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، في كلام المسيح عيسى ابن مريم عَلَيْتَلام، والذي يتطابق تمامًا مع ما أبلغنا به الله عـز وجل في قرآننا الأعظم ومع أحاديث وسيرة محمد رسول الله عَلَيْقًا.

مع الوضع في الاعتبار أن القرآن هو كلام الله القديم الأقدم.

وها نحن ندلف معًا إلى سؤال الحواريون للمسيح يسوع عليكم قائلين له:

«يا معلم هل للجنة نور من الشمس كما لهذا العالم؟»

## فأجاب يسوع المسيح عليس المقائلاً:

"هكذا قال الله لى: «إن للعالم الذى تكونون فيه أيها البشر الخطاة الشمس والقمر والنجوم، الذى تزينه لفائدتكم ومنفعتكم، كما أنها أيضاً لحبوركم وسروركم، لأنى أنا الله لهذا قد خلقتها، أفلا تحسبون إذن أن البيت الذى يسكن فيه المؤمنون بى أنا الله لا يكون أفضل؟

فحقاً إنكم تخطئون في هذا الحسبان، لأنى أنا إلهكم هو شمس الجنة، ورسولي محمد هو القمر الذي يستمد منى أنا الله كل شيء، والنجوم هم أبنائي الذين بشروكم بما أرسلتهم به إليكم».

فسأل أحد الحواريين المسيح عيسى ابن مريم عليه عن رؤية الله في الجنة، فأجاب المسيح يسوع قائلاً:

(إن نفسك التى هى أعظم من الأرض برمتها، ترى الشمس التى هى أكبسر من الأرض بألوف المرات تراها بعين واحدة، فهكذا ترى الله خالقك بواسطة الجنة، ولما كان الله غير محدود والإنسان محدود لم يستحق الإنسان الله

ولعمر الله فالإنسان لا يستحق النفس القليل الذي يأخذه كل لحظة، والإنسان مهما أعطى من حب الله، فإن الله قد أنعم عليه بمئات الأضعاف، وتأملوا إذن فيما إذا كان الدين والعطاء عظيماً، ولما كان الله هو سيد الجنة وكل شيء، فيقدر أن يقول كل ما يشاء، بل ويهب كل ما يشاء. لذلك قال الله لإبراهيم: «إني أكون جزاؤك العظيم»، وعلى ذلك وبالرغم من ذلك، لم يستطع إبراهيم أن يقول: الله جزاءى، بل قال إبراهيم تأدباً وإحتراماً وإجلالاً لله، قال إبراهيم: الله هبتي وديني، فإن الله يهب الإنسان كذا وكذا من الأشياء، وذلك إذا عمل الإنسان عملاً حسناً، ومتى كلمك الله أيها الإنسان، وقال: «إنك يا عبدى وقد عملت حسناً حبا في فأى جزاء تطلبه منى أنا إلهك؟ فأجب أنت أيها الإنسان؛

«لما كنت يا ربى عمل يديك فلا يليق أن يكون لى خطيئة، وهذا ما يُحبه الشيطان، فارحم يا ربى عمل يديك، فأرحمنى يا رب لأجل تمجيدك لعمل يديك، فأرحمنى يا رب لأجل تمجيدك لعمل يديك، فإذا قال الله: قد عفوت عنك وأريد الأن أن أجزيك، فأجب أيها الإنسان قائلاً: يا ربى أنا أستحق العقوبة لما فعلته، وأنت يا ربى تستحق التمجيد والتنزيه لما فعلته معى، فعاقبنى يا ربى على ما فعلت، وخلص ما قد صنعت، فإذا قال الله:

«ما هو العقاب الذي تراه معادلاً لخطيئتك؟

فأجب أنت أيها الإنسان: «بقدر ما سيكابده المنبوذين.

فإذا قال الله لك أيها الإنسان: لماذا تطلب يا عبدى الأمين عقوبة عظيمة كهذه؟

فأجب أنت أيها الإنسان:

لو أخذ كل واحد من هذه النعم على قدر ما أخذت أنا، لكانوا هم أشد إخلاصاً منى في خدمتك، فإذا قال الله لك أيها الإنسان:

متى تريد أن تصيبك هذه العقوبة؟ وكم تريد أن تكون مدتها؟

فأجب أنت أيها الإنسان: «الآن وإلى غير نهاية».

وقال المسيح يسوع عليه المنه الذي تقف نفسى في حضرته، أن رجلاً كهذا يكون مُرضياً لله أكثر من كل ملائكته الأطهار ، لأن الله عز وجل يحب الإتضاع الحقيقى، ويكره الله الكبرياء من العباد».

ألا ترون أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، أن هذه الآيات تتوافق مع ما قاله نبينا محمد رسول الله عليه في حديثه الشريف:

«والله لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته».

وكذلك تتوافق هذه الآيات مع ما قاله أبو بكر الصديق رَوْفَي حينما قال: «لو أن إحدى قدماى في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله».

مع العلم أن أبو بكر الصديق رضى اله عنه وأرضاه، أول العشرة المبشرين بالجنة.

وكذلك تتطابق هذه الآيات مع قرآننا الأعظم، في قول المولى عز وجل: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وأكتفى بهذا القدر من كلام المسيح عيسى ابن مريم اليسوع عَلَيْكُلْم في الحديث عن اليوم الآخر، وعن الجنة وعن النار وعن الجزاء وعن العقوبة.

وها نحن نقترب من نهاية هذا الفصل، وأجد أن مسك الحتام لهذا الفصل، وهذا اعتقادى، هو سيناريو القتل والصلب، والذى كان مقدراً على المسيح يسوع عليه بنا نلقى نظرة وإطلالة على هذه الساعات واللحظات الصعبة والعصيبة فى حياة المسيح عليه الهيه.

### وقد ورد في الأثر أن المسيح يسوع عليك قال للحواريين:

"لقد دنت الساعة التى أنطلق فيها من هذا العالم، فتعزوا ولا تحزنوا، لأننى حيث أمضى لا أشعر بمحنة، أتكونون أيها الحواريون أخلائى لو حزنتم لحسن حالى، لا البته بل بالحرى تكونون أعدائى، فإذا سرر العالم فإحزنوا، لأن مسرة العالم تنقلب بكاءاً وحزناً، أما حزنكم فسيتحول فرحاً بل ولن ينزع فرحكم منكم أبداً، فالعالم بأسره لا يقدر أن ينزع الفرح الذى يشعر به القلب لله خالقه.

فإنظروا أن لا تنسوا الكلام الذى كلمكم به الله على لسانى، فكونوا شهودى، على كل من يفسد الشهادة التى قد شهدتها بإنجيلى، على العالم وعلى غش العالم»

وتعالوا مع المسيح عليه في صلاته وتضرعه للمولى عزوجل قائلاً:

«أيها الرب إلهنا، إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله أباءنا، إرحم من أعطيتنى وخلصهم من العالم لا أقول خذهم من العالم، لأنه من الضرورى أن يشهدوا على الذين يُفسدون إنجيلى، ولكنى اتضرع إليك يا إلهى أن تحفظهم من الشرير، حتى يحضروا معى يوم الدينونة، ليشهدوا على العالم، وعلى بيت إسرائيل الذين قد أفسدوا عهدك .

أيها الرب الإله القدير الغيور الذي ينتقم لعبادة الأصنام، من أبناء الأباء عبدة الأصنام فيا أيها الرب إلعن إلى الأبد كل من يفسد إنجيلى الذي أعطيتنى، عندما يكتبون أنى إبنك، لأنى أنا الطين والتراب خادم خدمك، ولم أحسب نفسى قط خادماً صالحاً لك، لأننى لا أقدر على

أن أكافئك يا ألله على ما أعطيتنى، فإرحم يا إلهى الذين يؤمنون بالكلام الذى قد أعطيتنى إياه، فهكذا أنا قلت ما قد أعطيتنى إياه، في الكلام الذى قد أعطيتنى إياه، في أيها الرب الإله المخلص، خلص من قد أعطيتنى لكيلا يقدر الشيطان أن يفعل ضدهم شيئا، ولا تخلصهم هم فقط بل خلص كل من يؤمن لهم وبهم ومعهم أيها الرب الجواد والغنى في الرحمة، إمنح خادمك يسوع أن يكون بين أمة رسولك محمد رسول الله يوم الدين وليس أنا يسوع فقط، بل كل من أعطيتنى، وكل من يؤمنون بي.

فيأيها الرب الإله الذى بعنايتك تقدم كل الضروريات لشعبك إسرائيل، إذكريا إلهى قبائل الأرض كلها، والتى قد وعدت أن تباركها برسولك محمد، فيا رب إرحم العالم وعجل بإرسال رسولك، لكى يسلب الشيطان عدوك مملكته، فليكن هكذا أيها الرب العظيم الرحيم»

ويعد فراغ المسيح يسوع عَلَيْكُم من الصلاة والتضرع إلى الله قام وغسل أرجل الحواريين بالماء، قال لهم:

"لقد غسلتكم ولكن مع ذلك لستم كلكم طاهرين، لأن ماء البحر لا يُطهر من لا يصدقنى، فالحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمنى، فأباع كخروف، ولكن ويل لهذا الواحد، لأنه سيتم كل ما قال داود أبونا عنه، أنه سيسقط في الهوة التي أعدها للآخرين».

وها نحن ندخل في اللحظات الأخيرة للتنفيذ، في عملية تسليم المسيح يُسِيَهِم لليهود على لسان برنابا قائلاً:

«فلما دنت الجنود مع يه وذا الإسخريوطى من المكان، سمع المسيح يسوع على دنو وإقتراب أقدام هذا الجمع الغفير من اليهود والكهنة، فلذلك انسحب المسيح يسوع إلى البيت خائضاً، وكان الأحد عشر تلميذاً نياماً، ولما رأى الله خوف يسوع المسيح، أمر الله جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملائكته المقربين، أن يأخذوا يسوع ويرفعوه من العالم فجاء الملائكة الأربعة الأطهار وأخذوا المسيح يسوع

من النافذة المشرفة على الجنوب، ووضع الملائكة العظام يسوع المسيح في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تُسبح الله إلى الأبد، وهم الكروبيون، ثم دخل يهوذا الإسخريوطي إلى الغرفة بعنف، وهي الغرفة التي أصعد الله منها يسوع المسيح، وكان التلاميذ كلهم نياماً.

فأتى الله العجيب بأمر عجيب، وهذا الأمر العجيب أن تغير يهوذا فى النطق وفى الوجه فصار شبيها بيسوع، حتى أننا قد اعتقدنا أن يهوذا الإسخريوطى هو المسيح يسوع، أما هو يهوذا الإسخريوطى فبعد أن أيقظ التلاميذ أخد يفتش ويبحث عن المعلم يسوع المسيح، لذلك تعجبنا وأجبنا أنت هو يا سيد أنت معلمنا يسوع، أنسيتنا الآن؟

أما هو يهوذا الإسخريوطي فقال مبتسماً: هل أنتم أغبياء يا أصحابي حتى لا تعرفونني، أنا يهوذا الإسخريوطي

وبينما كان يهوذا الإسخريوطى يقول هذا دخلت الجنود، وألقوا أيديهم على يهوذا الإسخريوطى، وقبضوا عليه ظانين أنه هو المسيح يسوع، لأن يهوذا أصبح شبيها بيسوع من كل وجه، أما نحن التلاميذ وأنا معهم برنابا فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جموع الجنود، هربنا جميعاً كالمجانين، ويوحنا الذى كان نائما وملتفا بملحفه من الكتان قام واستيقظ وهرب، ولما أمسكه جندى من الجنود وهو بملحفة الكتان هرب يوحنا عرياناً، وترك الملحفة في يد الجندى، وذلك لأن الله قد سمع دعاء المسيح يسوع، وخلص الأحد عشر تلميذاً من الشرومن الجنود، ويستكمل برنابا قائلاً:

فأخذ الجنود يهوذا الإسخريوطي وأوثقوه ساخرين منه، لأنه أنكر أنه المسيح يسوع، وهو صادق أنه فعلاً ليس هو يسوع المسيح

فقال الجنود ليهوذا الإسخريوطى الذى ظنوا أنه هو المسيح يسوع، مستهزئين بيسوع المسيح: «يا سيدى لا تخف لأننا قد آتينا لنجعلك ملكاً على إسرائيل، وإننا قد أوثقناك لأننا نعلم أنك ترفض الملكة». ويقول برنابا أن المسيح يسوع ظهر لأمه السيدة مريم العدراء، وعانقها قائلاً لها: «صدقيني يا أماه لأنى أقول لكى بالحق أنى لم أمت قط، لأن الله قد حفظنى ورفعنى، وسآتى ثانية قرب إنتهاء العالم».

ويقول برنابا أن المسيح يسوع قد ظهر لتلاميذه ووعظهم قائلاً لهم وللحواريين: «صدقونى أن الله يعاقب على كل خطيئة، مهما كانت طفيفة عقاباً عظيماً لأن الله يغضب من الخطيئة، فلذلك لما كانت أمى وتلاميذى الأمناء الذين كانوا معى، قد أحبونى أكثر قليلاً من حبهم لله الواحد الأحد، فأراد الله البرأن يعاقب على هذا الحب بالحزن الحاضر، حتى لا يعاقبهم عليه بلهيب جهنم، فلما كان الناس قد دعونى الله وإبن الله، على أننى كنت بريئا في هذا العالم، فأراد الله أن يهزأ الناس بى في هذا العالم بموت يهوذا الإسخريوطي معتقدين أن يهزأ الناس بى في هذا العالم بموت يهوذا الإسخريوطي معتقدين أننى هو أنا الذي مت على الصليب، وذلك حتى لا تهزأ الشياطين بى أنا يسوع في يوم الدينونة، وسيبقى هذا الكلام إلى أن يأتي مسيا رسول أنا يسوع في يوم الدينونة، وسيبقى هذا الكلام إلى أن يأتي مسيا رسول الله المحمد والذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله الواحد.

إنك لعادل أيها الرب الإله إلهنا، لأن لك وحدك الكرم والمجد بدون نهاية، أتحسبونى أنا والله كاذبين؟ فالله قد وهبنى أن أعيش حتى قبل إنقضاء العالم كما قلت لكم فآتى إلى هذا العالم ثانية، فالحق أقول لكم أننى لم أمت بل يهوذا الأسخريوطى الخائن، هو الذى مات وصلب. فاحذروا لأن الشيطان سيحاول جاهداً أن يضلكم، ولكن كونوا شهودى في كل إسرائيل وفي العالم كله، لكل الأشياء التي رأيتموها معى، ولكل الأشياء التي سمعتوها منى».

ويقول برنابا: وبعد أن قال المسيح يسوع هذا صلى لله، لأجل خلاص المؤمنين، ومثوبة الخطاة، وبعد انتهاء الصلاة عانق المسيح يسوع أمه السيدة مريم العذراء قائلاً:

«سلام لكى يا أمى، توكلى على الله الذى خلقكى وخلقنى، وخلق الأكوان جمعاء».

وبعد أن قال هذا التفت المسيح يسوع إلى تلاميذه قائلاً:

«لتكن نعمة الله ورحمته معكم»

ثم حملته الملائكة الأربعة أمام أعين الكل من تلاميذ وحواريين وأمه، حملته الملائكة إلى السماء، وبعد ذلك يقول برناباً:

وبعد أن إنطلق المسيح يسوع، تضرقت تلاميده في أنحاء إسرائيل والعالم المختلفة، أما الحق المكروه من الشيطان فقد إضطهده الباطل كما هي الحال دائماً، فإن فريقاً من الأشرار المدعين أنهم تلاميذ يسوع المسيح بشروا بأن يسوع قد مات ولم يقم، وآخرون من التلاميذ بشروا بأن يسوع مات بالحقيقة ثم قام، وآخرون من التلاميذ بشروا ولا زالوا يبشرون بأن يسوع هو إبن الله، وقد خُدع في عدادهم بولس، وأما نحن وأنا منهم برنابا فإنما نبشر بما كتبت أنا برنابا، ونحن نخاف الله حتى نخلص في اليوم الآخر لدينونة الله»

وهكذا إنتهى ما ورد في الأثر من إنجيل برنابا، وبقى أن نعرف أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب من هو برنابا؟

برنابا فى سفر أعمال الرسل اسمه الحقيقى: يوسف، وهو لاوى قبرسى الجنسية، وسمى برنابا والذى معناه ابن الوعظ، وكان عنده حقل وباعه وجاء بثمنه من المال ووضعه عند أقدام الرسل الذين يكرزون بالإنجيل!!

## الإصحاح الرابع الآية (٣٦، ٣٧):

- ٤: ٣٦- «ويوسف الذي دعى من الرسل برنابا والذي يترجم إبن
   الوعظ فهو الأوى قبرسي الجنس».

#### وفي الإصحاح التاسع الآية: (٢٦، ٢٧):

- 9: ٢٦- «ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافون شاول غير مصدقين أنه تلميذ».
- 9: ٧٧ فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل ثم حدثهم شاول كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق بإسم يسوع».

#### وفي الإصحاح الحادي عشر الآيات (٢٢ - ٢٦):

- ۱۱: ۲۲- «فسنُمع الخبر عنهم (أى التلاميذ) في آذان الكنيسة التي في أورشليم فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكية».
- ۱۱: ۲۳ «ولما أتى برنابا إلى أنطاكية ورأى نعمة الله فرح ووعظ الدب بعزم القلب».
- ۱۱: ۲۶- «لأن برنابا كان رجلا صالحاً وممتلئاً من الروح القدس والإيمان فإنضم إلى الرب جمع غفير».
- ۱۱: ۲۵- «ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول ولما وجده جاء به إلى أنطاكية»
- ۱۱: ۲۱- «فحدث أن شاول وبرنابا إجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعاً غفيراً، ودعى التلاميذ «مسيحيين» أولا في أنطاكية».

وتبين لنا الآيات السابقة، في سفر أعمال الرسل أن الكنيسة في أورشليم قد أوفدت برنابا كرسول وداعية، يكرز بالإنجيل إلى أنطاكية، وعندما وصل برنابا إلى أنطاكية كرز ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب وذلك لأن برنابا كان رجلاً صالحًا وعملوءًا بالإيمان، بل ومنفوحًا بالروح القدس.

مما أدى إلي إيمان الكثير من الناس بدعوة الإنجيل، ثم بعد ذلك افتقد برنابا شاول (بولس) فذهب إلى طرسوس ووجده هناك فعادا معًا إلى أنطاكية،

ومكث شاول (بولس) مع برنابا في الكنيسة في أنطاكية لمدة عام كامل، وعظا وعلما خلالها الكثير من الناس في أنطاكية وقد أُطلق لقب مسيحيين على التلاميذ لأول مرة في كنيسة أنطاكية.

ونأتى إلى الإصحاح الثانى عشر الآية (٢٤، ٢٥):

٢٤ : ٢٢ - «وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد» .

١٢ - «ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعد ما كملا الخدمة
 وأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس».

ومن هذه الآيات يتضح لنا أن برنابا وشاول (بولس)، قد أثرا تأثيرا كبيرا في ازدياد أعداد المؤمنين بالإنجيل في أنطاكية، ولما عاد برنابا وشاول (بولس) من أورشليم أخذا معهما يوحنا الملقب بمرقس.

وها نحن ندلف إلى الإصحاح الثالث عشر الآيات (١-٩):

۱۲: ۱- «وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون: برنابا وسمعان الذي يدعى نيجرولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربي مع هيرودس رئيس الربع وشاول».

۱۲: ۱۳ «وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه».

۱۳ : ۳- «فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما (برنابا وشاول) الأيادي ثم أطلقوهما».

۱۳ : ٤ - «فهذان (برنابا وشاول) إذ أرسلا من الروح القدس إنحدرا إلى سلوكية ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرس».

17: ٥- «ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود وكان معهما يوحنا (مرقس) خادماً لهما».

١٣ : ٦ - «ولما إجتازوا الجزيرة إلى يافوس وجدا (برنابا وشاول) رجلاً

ساحراً نبياً كذابا يهوديا اسمه باريشوع».

۱۳ : ۷- «وكان هذا الساحر مع الوالى سرجيوس بولس وهو رجل فهيم، فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله منهما».

(١٣): ٨- «فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم إسمه طالباً أن يُفسد ويبعد الوالى عن الإيمان».

۱۳ : ۹ - «وأما شاول - الذي هو بولس - فإمتلاً من الروح القدس وشخص شاول (بولس) إليه (أي إلى الساحر باريشوع عليم)».

وفى هذه الآيات يتبين لنا أن الروح القدس، على حد قول سفر أعمال الرسل هو الذى قد اختيار برنابا وشاو ل للعمل كرسولين مكرزين بالإنجيل، للدعوة إلى الله، وبعد اختيار الروح القدس لبرنابا وشاول وضع الرسل والمعلمون الذين فى كنيسة أنطاكيه، وضع هؤلاء أيديهم جميعًا عليهما (شاول وبرنابا) وأطلقوهما، أى إن جميع الرسل والمعلمين فى أنطاكية بالكنيسة أكدوا إختيار برنابا وشاول، بعدما صام هؤلاء الرسل وصلوا، وبعد ذلك أخذ برنابا وشاول معهما يوحنا (مرقس)، كخادم لهما إلى مجامع اليهود فى سلاميس، وكرزا بكلمة الله وإنجيل المسيح يسوع عليه هذه المجامع.

وبعدما اجتاز برنابا وشاول هذه الجزيرة وذهبا إلى يافوس، تقابلا مع الساحر المدعى اليهودى الكذاب باريشوع والذى معناه عليم، وكان هذا الساحر مع الوالى سرجيوس بولس، وقد التمس هذا الوالى سماع كلمة الله من برنابا وشاول فحاول هذا الساحر أن يثنى برنابا وشاول، ويمنعهما عن وعظ هذا الوالى سرحيوس بولس، ولكن شاول - بولس - نظر إلى هذا الساحر نظرة شاخصة، وشاول ممتلئ من الروح القدس.

أى إن برنابا حتى الآن كرز ووعظ ودعا إلى كلمة الله وإنجيل يسوع المسيح المسيح، دعا إليهما بكل أمانة، ولا يوجد من غبار على برنابا بل على العكس فسيرته عطرة طيبة حافلة بالوعظ والإيمان والتبشير كرسول وداعية.

\_\_\_\_ ٢٢٤ \_\_\_\_\_ الفصل السابع

وها نحن ندلف إلى الآيات من ٤٤ - ٥٦ من نفس الإصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل وذلك حتى يتبين لنا الكثير والكثير عن برنابا:

١٣ : ٤٤ - «وفي السبت التالي إجتمعت كل المدينة تقريباً لتسمع كلمة الله

۱۳ : ٥٥ - «فلما رأى اليهود الجموع إمتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين».

۱۳: ۲۱ - «فجاهر بولس وبرنابا وقالا: «كان يجب أن تُكلموا أنتم أولا بكلمة الله ولكن إذ دفعت موها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم».

۱۳ : ۷۷ - «لأن هكذا أوصانا الرب: «قد أقمتك نوراً للأمم لتكون أنت خلاصاً إلى أقصى الأرض»

۱۲ : ۶۸ - «فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب وآمن جميع الذين كانوا مُعينين للحياة الأبدية».

١٣ : ٤٩ : «وإنتشرت كلمة الرب في كل الكورة».

۱۳: ۵۰ «ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا إضطهاداً على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم».

۱۳: ۱۰- «أما هما (بولس وبرنابا) فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية»،.

۱۲ : ۵۲ - «وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس».

وهذه الآيات تدل على أن برنابا قد صحب شاول (بولس) خير المصاحبة، وتعاهدا معًا على التكريز والتبشير والوعظ بكلمة الله بكل أمانة وبكل روح.

وكان الروح القدس يدعم برنابا، كما كان يدعم بولس (شاول)، في كل تكريزهما ووعظهما وتبشيرهما، وتعرض كل من برنابا وبولس للاضطهاد،

الفصل السابع \_\_\_\_\_\_ ١٢٥

والذي قد اضطرهما إلى الرحيل إلى إيقونية.

وها نحن ندلف للإصحاح الرابع عشر من سفر أعمال الرسل، الآيات من (١- ٢٢) وهذا نصها:

- ۱ : ۱ «وحدث فى إيقونية أن بولس وبرنابا دخلا معاً إلى مجمع اليهود وتكلما حتى آمن جمه وركث يرمن اليهود واليونانيين».
- ۱ : ۲- «ولكن اليه ود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة (بولس وبرنابا)».
- ۱٤ : ٣- «فأقاما (بولس وبرنابا) زماناً طويلاً يجاهران بالرب الذي كان يشهد إكلمة نعمته، ويعطى أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما (بولس وبرنابا)».
- ۱ : ٤- «فانشق جمهور المدينة فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين (بولس وبرنابا)».
- ١٤ «فلما حصل من الأمم واليه ود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا
   عليهما ويرجموهما».
- ۱۱: ۱- «شعر (بولس وبرنابا) به فهربا (بولس وبرنابا) إلى مدينتي ليكأونية: لستره ودربه وإلى الكورة المحيطة».
  - ۱٤ : ۷- «وكانا هناك يبشران».
- ۱٤ : ٨- «وكان يجلس فى لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشى قط».
- ١٤ ٩ «هذا الرجل كان يسمع بولس يتكلم فشخص إليه وإذ رأى (بولس) أن لهذا الرجل إيماناً ليشفى».
- ١٠: ١٠ «قال بولس بصوت عظيم للرجل: قم منتصباً على رجليك»

فوثب الرجل وصار يمشى».

- ١١: ١١ «فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغه ليكأونية قائلين: «إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا».
- ١٤ : ١٢ «فكانوا يدعون برنابا «زفس» وبولس «هرمس» إذ كان هو المتقدم في الكلام».
- ۱۱: ۱۳ «فأتى كاهن زفس الذى كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان كاهن زفس يريد أن يذبح لزفس (برنابا)».
- ١٤: ١٤ فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما وإندفعا الدين الجمع صارخين وقائلين:
- 10: 15 أيها الرجال لماذا تفعلون هذا؟؟ نحن أيضاً بشرتحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها».
- ١٤: ١٦ «الذى فى الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون فى طرقهم».
- ۱۱: ۱۷ «مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطاراً وأزمنة مشمرة ويملأ قلوبنا طعاماً وسروراً».
- ١٤ : ١٨ «وبقولهما هذا كفا (منعا) الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما».
- 14: ١٩ «ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية واقنعوا الجموع فرجموا بولس قد مات». بولس قد مات».
- ١٤ : ٠١ «ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام بولس ودخل المدينة، وفي

الغد خرج بولس مع برنابا إلى درية».

۱۱: ۱۱- «فبشرا (بولس وبرنابا) في تلك المدينة (دربه) وتلمذا كثيرين ثم رجعا إلى لسترة وإيقونية وأنطاكية».

۱٤ : ۲۲ - «يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان. وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله

ومن هذه الآيات يتبين لنا أن برنابا كان يدعو إلى توحيد الله، الواحد الأحد، بل ويكرز بإنجيل يسوع المسيح عليه ولهذا فإننا نثق في أمانته ودينه، وقد نهى برنابا كاهن زفس، بعد ما سمى هذا الكاهن برنابا زفس، وبولس هرمس، نهى برنابا هذا الكاهن والجسموع أن يذبحوا له ،على أنه إله من الهتهم، أي إن برنابا كان يتحرى عدم الدخول في أي شك أو ريبة أو شبهة تُدخل الشرك بالله في قلوب الآخرين، ولو بالذبح له من دون الله عز وجل.

ولم يُلمَح برنابا من قريب أو من بعيد على أن الله ثالث ثلاثة، بل أكد برنابا أن الله واحد أحد، الحى الذى خلق السموات والبحر والأرض وكل ما فيها، بل ولم يُشر على أن المسيح عَلَيْكُم هو الله، أو هو ابن الله الجسدى، وحاشا لله.

وها نحن ندلف إلى الإصحاح الخامس عشر من أعمال الرسل، في الآيات من ١-٦، وهذا نصها:

- ۱ : ۱ «وإنحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا».
- ۱۰: ۲- «فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس أخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسالة (الختان)».

١٥: ٣- « فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة إجتازوا في فينيقية

والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم وكانوا يسببون سرورا عظيماً لجميع الإخوة».

- ۱۰: ٤- «ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فاخبروهم بكل ما صنع الله معهم».
- ۱۰ : ۰ «ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مدهب الفريسيين وقالوا: «إنه ينبغى أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى».

١٥: ٦- «فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر».

وهذا كان بدء الخلاف بين اليهود وبين بولس وبرنابا في العقائد مما أدى إلى إجتماع الرسل والمشايخ للتباحث في أوجه الخلاف».

ولنكمل في نفس الإصحاح الخامس عشر، الآيات (٢٢- ٢٧):

10: ٢٢- «حينئنز رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا وهذان الرجلان هما: «يهوذا الملقب برسابا، وسيلا وهما رجلين متقدمين في الأخوة».

- ١٥ : ٣٣ «وكتبوا بأيديهم هكذا: «الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاماً
   إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية».
- 10: ٢٤ «إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم».
- ۱۰: ۲۰- «رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما اليكم مع حبيبينا برنابا وبولس».
  - ١٥: ٢٦- «رجلين قد بذلا أنفسيهما لأجل إسم ربنا يسوع المسيح».

الفيصل السيابع \_\_\_\_\_\_ ١٧٩ \_\_\_\_\_

١٥: ٢٧- «فقد أرسلنا يهوذا وسيلا وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاهاً».

فبعد هذا الخلاف بين الأمم وبرنابا وبولس، تم إرسال يهوذا وسيلا من قبل الرسل والمشايخ، ونائبين عنهما إلى أنطاكية.

وها نحن نستكمل الإصحاح الخامس عشر، الآيات ٣٥- ٤٠:

- ۱۰: ۳۰- «أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكية يُعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضاً بكلمة الرب».
- ۱۵: ۳۱- «ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: «لنرجع ونفتقد إخوتنا في ۲۵: ۵۰ كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم؟».
- ١٥: ٣٧- «فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضاً يوحنا الذي يدعى مرقس».
- ۱۵: ۳۸- «أما بولس فكان يستحسن أن الذى فارقهما من بمفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما».
- ۱۰: ۳۹- «فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر (بولس وبرنابا) وبرنابا أخذ مرقس (يوحنا) وسافرا معاً في البحر إلى قبرس»
- ١٥: ٤٠ ﴿ وَأَمَا بِولُسَ فَاخْتَارُ سَيِلًا وَخْرِجَ مُسْتَوْدُعاً مِنَ الْإِخْوَةَ إِلَى الْمِعْدُ اللهِ ﴾ .

ومن هذا نستخلص أن الافتراق بين بولس وبرنابا ،حدث على أثر مشاجرة بينهما على من يذهب معهما، فاختار برنابا مرقس (يوحنا)، واختار بولس سيلا، وافترقا على أثر رفض بولس أن يصطحبا معهما مرقس والذى يدعى (يوحنا).

ومن كل هذه الآيات يتبين لنا ولكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، أن برنابا كان حواريًا من حواريى المسيح ابن مريم عليه أو على الأقل كان تلميذًا من تلاميذ المسيح يسوع عليه ، ولكنه تلميذ أو حوارى مقرب، وقد أوفد الحواريون برنابا كرسول مع بولس (شاول)، للرسالة والوعظ

٣٣٠ \_\_\_\_\_ الفصل السابع

والتكريز والتبشير والدعوة إلى إنجيل المسيح يسوع عَلَيْكُمْ وإلى ملكوت الله.

وقد كان بولس (شاول) وبرنابا أخوين عزيزين، وقد وصحب كل منهما الآخر لله وفى الله، ولم يفترقا إلا فى النهاية لخلاف بسيط فى وجهات النظر، وفى كون برنابا من الحواريين أو من التلاميذ فهذا لا يهم، فالأهم أن برنابا رسول أوفدته الرسل والتلاميذ و الحواريون، للدعوة والتكريز والتبشير بملكوت الله والإنجيل، والدعوة إلى الإيمان بنبى الله عيسى عليه .

وبرنابا كما نرى فمن المؤكد أنه دليل وبرهان وحجة عليكم، يا أهل الكتاب أتباع المسيح عليه أو على الأقل فبرنابا دليل وحجة وبرهان عند المسيحيين، ونحن لا نؤكد أن إنجيل برنابا هو إنجيل صحيح على طول الخط، كما لا نؤكد أن إنجيل برنابا هو إنجيل خاطئ على طول الخط، المهم أن أقوال وآيات برنابا يطلق عليها كلمة، أو على الأقل وثيقة برنابا أو على أدنى تقدير أن هذا الإنجيل قد ورد في الأثر، ككلام للسيد المسيح عليه ويجب دراسته.

ومن المؤكد أن النسخة الإيطالية ، أو النسخة الأسبانية ، قد ترجمتا عن نسخة أصلية يونانية أو عبرية وذلك لأن برنابا كان لاوى قبرسى الجنسية .

وعدم وجود النسخة الأصلية، لا يقدح في صحة أو عدم صحة إنجيل برنابا كإنجيل أو وثيقة تحمل الكثير من الحقائق، الأهم أن هذا الإنجيل قد ورد في الأثر عن المسيح علي المسيح علي المسيح ال

وقد جحد هذا الإنجيل معظم المسيحيين بل وجحدته كذلك المجامع، وذلك لمخالفة إنجيل برنابا للأناجيل الأربعة المعروف، ة وهي متى ومرقس ولوقا ويوحنا، والتي تعتبرها جميع الطوائف المسيحية أنها الأناجيل الأصح.

ونحن كمسلمين ومؤمنين بالله عز وجل، وبنبينا محمد رسول الله ﷺ قد أخبرنا الله عز وجل بالحقائق عن تحريف التوراة والأناجيل، وذلك في كلام الله القديم الأقدم، القرآن الأعظم الموحى لنبينا محمد ﷺ وليس من إنجيل برنابا كما تدعون أيها المؤلفون والكتاب، من أهل الكتاب.

الفصل السابع \_\_\_\_\_\_

فإنجيل برنابا هو وثيقة ودليل عليكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب ولا يعتبر إنجيل برنابا دليلاً لنا كمسلمين وكمؤمنين بأى حال من الأحوال.

فالإسلام الأعظم هو الغنى بل هو أغنى بدون شك عن ملايين الوثائق مثل إنجيل برنابا، لأن في الإسلام الأعظم الذى هو كلام الله القديم والأقدم وهو القرآن العظيم الأعظم، ملايين البراهين والحقائق لنا كمسلمين.

والخلاصة أن إنجيل برنابا ليس هو إنجيل الله الذى كان للمسيح عيسى ابن مريم عليه والذى نؤمن به ضمن الكتب السماوية المقدسة لله عز وجل، وذلك لأن الله قد أخبرنا بأن التوراة والإنجيل قد حرفا، بل وأخرجا عن كلام الله الصحيح، ولعلم سعادتكم جميعًا أننا لم نستدلل بإنجيل برنابا باعتبار أنه الإنجيل الصحيح بالكلية، لكن إستدلالنا بإنجيل برنابا جاء على أنه قد ورد في الأثر.

وللعلم كذلك أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، فإننا لم نستدلل بالأناجيل الأخرى على أنها هى الأصح، بل ولم نستدلل بالكتاب المقدس ككل على أنه هو الأصح، ولكن الاستدلال جاء فقط لتذكيركم أيها الكتاب من أهل الكتاب ليس إلا، فنحن كمسلمين وكمؤمنين لسنا محتاجين إلى برهنة أو إثبات للدين الإسلامى، دين الله القديم الأقدم، ودين الله الصحيح الأصح، ودين الأ فلاك والأملاك قاطبة.

وكذلك نحن كإسلاميين محمديين فلسنا في حاجة، أو في احتياج، لتأكيد الوثيقة العظمى القرآن الأعظم، الذي قد حفظه الله ويحفظه إلى أبد الأبدين، وكذلك فإن ديننا الإسلامي المحمدي، ليس بحاجة لإثبات نبوة المصطفى محمد رسول الله عَلَيْ والذي قرن الله عز وجل اسم ذاته العلية والأعظم الله، باسم نبينا محمد رسول الله عَلَيْ ، وكذلك لسنا في حاجة لإثبات أن محمداً رسول الله عَلَيْ ، وكذلك لسنا في حاجة لإثبات أن محمداً رسول الله عَلَيْ هو الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، ولكن استدلالنا بالأناجيل وبالكتاب المقدس ككل لا يعدو، ولا يزيد على أنه وثائق موجودة في أيديكم وتعترفون أنتم أيها المؤلفون والكتاب، من أهل الكتاب بها وتقروها.

فالقرآن ذاخر بالردود والبراهين والإرهاصات، ولكنكم يا أهل الكتاب لا

تعترفون ولا تُقِرُّون بالقرآن الأعظم ككتاب الله عز وجل كما نحن نعترف بالتوراة والإنجيل العظيمين ككتابين مقدسين لله عز وجل.

وأذكركم أيها الكتاب والمؤلفون من أهل الكتاب، أن الكنيسة في مجامعها لم تقدم أي وثائق، أو وثيقة تؤكد صحة هذه الأناجيل الأربعة: متى ومرقس ولوقا ويوحنا، والتي تعتبرها الكنيسة والمجامع أنها هي الأصح والوثيقة الوحيدة التي استندت عليها المجامع هي أن مؤمني الكنيسة قد اختاروا هذة الأناجيل، بل وقد فرضت المجامع المسكونية وغير المسكوني، ة هذه الأناجيل الأربعة وملحقاتها من رسائل ورؤى، على الإخوة المسيحيين بمقتضى الإيمان.

أى إنه من الفرض، بل ومن الأمر، أن يقبل الإخوة المسيحيين ويؤمنوا بما قبلته الكنيسة وآمنت به، وهذا كله على شريطة، أن لا يناقش الإخوة المسيحيين في مضمون ومحتوى هذه الأناجيل والرسائل والرؤى، بل إن كل من يناقش في هذه الرسائل والأناجيل والرؤى، أو يعترض عليها، أو ينافى ما جاء فيها فإنه يتعرض للكشح والشلح والطرد والحرمان. والكثير منكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب يتساءلون فيما بينهم قائلين:

لماذا هذه الكتب المقدسة التي بين أيدينا بالذات وبالتحديد؟ ولماذا لم تكن غيرها من الكتب؟

ولماذا هذا الكتاب المقدس الذي بين أيدينا ككل بالذات وبالتحديد؟

وذلك على الرغم من أنه لا توجد أى معايير أو مقاييس خاصة قد اختيرت وأجيزت على أساسها، هذه الأناجيل وكل ملحقاتها عن غيرها!!

وقد تم جمع هذه الأناجيل والرسائل والرؤى معًا حتى تُكوِّن الكتاب المقدس، والماثل بين أيدينا، وكان للقرار المجمعى الذى أصدره البابا جلاسيوس الأول (بابا الكنيسة الكاثوليكية)، عام (٤٩٢ - ٤٩٦) والذى قد حدد فيه البابا جلاسيوس الأول الكتب المنهى عن قراءتها أو حتى تداولها، فكان لهذا القرار، الأثر الأكبر في إنتشار إنجيل برنابا عالمياً وذلك لأن البابا جلاسيوس الأول قد

حدد إنجيل برنابا من بين هذه الكتب المنحولة والمنهى عن قراءتها أو تداولها.

إذًا إنجيل برنابا كان موجودًا، بل ومعروفًا ومتداولاً بل وشائعًا قبل البعثة المحمدية العظماء لنبينا محمد رسول الله عليه الله على المؤكد أن الراهب بحيرا قد اطلع على الأقل على هذا الإنجيل، وعلم كل ما يقوله برنابا، بل وعلم أن هناك مسيا رسول الله على أخر الزمان.

ولكن نبينا محمد عَلَيْ لم يستند أو ينوه أو يشير إلى إنجيل برنابا، من قريب أو بعيد وذلك لعدم احتياج محمد عَلَيْ إلى أى وثيقة لا تقارن بالقرآن الأعظم، الذى أيد الله به نبينا محمد رسول الله عَلَيْ ، وكذلك لم يستشهد بهذا الإنجيل الخيل برنابا - أيًا من المسلمين الأوائل، وذلك لعدم تطلعهم إلى وثيقة لا تضاهى أو تقارب القرآن الأعظم الذى أوحاه الله إلى نبيهم محمد عَلَيْ .

وحتى الأناجيل الأربعة الماثلة بين أيديكم، قال عنها الكثير من مؤرخيكم:

إنها كتب وأناجيل قد كتبها القديسون، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، عليهم السلام جميعًا من وجهة نظرهم، بل ومن رؤيتهم الشخصية، كل على حدة.

بل وقال مؤرخوكم إنه لا يوجد أى دليل على قيام الروح القدس جبريل على المؤلفون والكتاب من عليه المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، بل وقد أكد مؤرخوكم بأن هذه الأناجيل والرسائل والرؤى، قد لعبت بها وعبثت فيها أيدى الأساقفة والقساوسة بل وحرفوها على أهوائهم.

أى أن هذه الأناجيل الأربعة، الأصح في نظركم تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ هي الأخرى، وهذا من وجهة نظر مؤرخيكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب.

إذًا إنجيل برنابا هو الآخر هو وجهة نظر كاتبه برنابا، ولم يمله الروح القدس عَلَيْكُا وهو كذلك يحتمل الصواب، كما يحتمل الخطأ.

وقد أوردت منه ما قد أوردت، مسبوقًا بكلمة: «ورد في الأثر»، لعل ما قد ورد يكون صوابًا أو خطأ، حتى لا تظنوا أني أستشهد به.

أما القرآن الأعظم، فقد تكفل الله عز وجل، بحفظه وصونه، وذلك على

\_\_\_\_ ٢٣٤\_\_\_\_\_ الفصل السابع

لسان المسيح يسوع علي إنجيل يوحنا، الإصحاح (١٦:١٤):

يوحنا 13: 12- «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد».

وكذلك في إنجيل يوحنا الإصحاح (١٣:١٦):

يوحنا ١٦: ١٦- «وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية!».

فإن كان إنجيل برنابا قد أخبرنا وأخبركم، بأن الذي صلب بدلا من وعن المسيح يسوع عَلَيْكُم هو شبيهه يهوذا الإسخريوطي.

فقد أخبرنا القرآن الأعظم، الذي تكلم به المعزى نبينا محمد رسول الله عليه أخبرنا بأن الذي صلب بدلاً من المسيح عيسى عليه هو شبيهه الذي شبهه الله في عيون اليهود، وحتى في عيون التلاميذ بالمسيح يسوع.

والقرآن هو الوثيقة الأصح، كما قال لكم المسيح ابن مريم عليه لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، أى إن المسيح عليه أخبركم بأن محمدًا عليه لا يتكلم عن نفسه، ولم يؤلف القرآن كما تدعون، بل كل ما يسمع يتكلم به، أى إن القرآن موحى لنبينا عليه من الروح القدس عليه الم

إذًا فالأناجيل الأربعة كتبها أربعة من تلامية المسيح عَلَيْكُ كُلُ واحد من وجهة نظره، أى أن هذه الأناجيل غير موحاة لهم أو عليهم من الله عز وجل، أو من الروح القدس عَلَيْكُ أو حتى من المسيح عَلَيْكُ .

إذًا أيها الإخوة المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، ما المانع أن يكون إنجيل برنابا هو الآخر إنجيل مكتوب من وجهة نظر برنابا، ولم يوح لبرنابا لا من الله عن وجل، ولا من الروح القدس عَلَيْتَكِم، بل ولا من عيسى عَلَيْتَكِم، المهم أن إنجيل برنابا من الممكن أن يكون إنجيل مكتوب من وجهة نظر برنابا عَلَيْتَكِم.

وأكرر لكم أننا لسنا في حاجة أو في احتـياج لهذا الإنجيل - إنجيل برنابا -

أو غيره من الأناجيل، لإثبات ما هو مقطوع بإثباته من الله عز وجل لنا كمسلمين وكمؤمنين محمديين في الوثيقة العظمي القرآن الأعظم، ولكن احتياجنا لهذه الأناجيل: متى ومرقس ولوقا ويوحنا بالإضافة إلى إنجيل برنابا، وذلك حتى نثبت ونؤكد لكم يا أهل الكتاب ما لا تستوعبون وما لا تصدقون من كتابنا الأعظم القرآن، الذي لا تؤمنون به، بل ولا تثقون في أن الموحى لهذا القرآن الأعظم هو الروح القدس، كما أخبركم يسوع عليها

"الأنه: لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به"، فالقرآن هو كتاب الله، وهو كلام الله القديم الأقدم، وسيكون محفوظاً بأمر الله، وعنايته إلى الأبد «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد».

بل وادعى الكثيرون منكم أن إنجيل برنابا قد قام بكتابته أحد المسلمين، وغير ذلك من الافتراءات، ولكننى أذكركم بأنه توجد في إنجيل برنابا حقائق كثيرة تؤكد على أن الكاتب من الممكن بل من المؤكد أن يكون برنابا ولا يمكن أن يكون مسلمًا بأى حال من الأحوال.

ومن هذه الحقائق على سبيل المثال، وليس على سبيل الحصر:

- أن عدد طبقات السماء تسعة (برنابا ١٥، ٧٨)، بينما كل المسلمين يعلمون
   أن عدد طبقات السماء سبعة، وذلك من القرآن الأعظم.
- \* إصرار إنجيل برنابا على الزوجة الواحدة وهذا نُسك مسيحى إنجيلى صرف (برنابا ١١٥)، بينما الإسلام قد سمح لكل المسلمين بتعدد الزوجات، وقد نفذ هذا التصريح والسماح نبينا محمد عَلَيْكُمْ.
- \* كذلك لم يشر إنجيل برنابا إلى يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا عليهما السلام)، من قريب أو بعيد، على الرغم من أن القرآن الأعظم قد ذكر يوحنا المعمدان عَلَيْتُلِمْ في أكثر من آية في القرآن الأعظم.

\* ذكر إنجيل برنابا أن السيدة مريم العذراء عليها السلام، قد ولدت المسيح عليها بدون آلام ولادة (برنابا ٣)، في حين أن القرآن أوضح لنا أن آلام الولادة قد جاءت للسيدة مريم، ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جَذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ [مريم: ٣٢].

\* ذكر إنجيل برنابا أن المسيح عَلَيْتَا رفع إلى السماء الشالثة (برنابا ٢١٥)، في حين أن محمدا عَلَيْنَ أخبرنا في حديث الإسراء والمعراج أنه في السماء الثانية.

وها نحن نقترب من نهاية هذا الفصل، وخير ختام هو آيات من إنجيل متى، الإصحاح الثاني عشر، الآيات من (١٧ - ٢١) وهذا هو نصها:

۱۲: ۱۷ - «لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل:

۱۲: ۱۸ - «هو ذا فتاى الذي إخترته!! حبيبى الذي سُرّتُ به نفسى. أضع روحي عليه فَيُخبر الأمم بالحق!!

١٢: ١٩- «لا يُخاصِم ولا يُصيح ولا يُسمع أحد في الشوارع صوته!!

۱۲ : ۲۰ «قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مُدخنة لا يُطفئ حتى يُخرج الحق إلى النصرة (۱».

۱۲: ۲۱- «وعلى إسمه يكون رجاء الأمم».

والمعنى أهديه لكم أيها المؤلفون، ومعناها أى هو ذا فتاى ونبيي ورسولى الذى فضلته على جميع المخلوقات والأكوان، وخلقته من نورى الأعظم.

وقد أضفت اسم محمد إلى اسم ذاتى العلية الله، ولهذا فهو حبيبى الذى عرفني الكل به، وسَيُعِرِّفُ الكل بي، أنا الله الواحد الأحد.

سرت به نفسى: أي عرفني وتعرف إلى الكل بمحمد رسول الله عَيْكُالله عَلَيْلًا.

أضع روحى عليه: أى أضع اسم ذاتى العلية الله على اسمه محمد، وذلك في الشهادة الإسلامية العظماء «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وكذلك أضع روحى عليه: أى إننى أنا الله أدعم محمد رسولى بالروح القدس جبريل، وكذلك أدعمه بالوحى، وأدعمه كذلك بقرآنى الذى هو كلامى القديم الأقدم، الأزلى والديمومى.

فيخبر الأمم بالحق: أى يعلم وينبئ وينبأ الناس، بكل أنباء الأمم السابقة والحالية والحاضرة والقادمة، والمرسلين والأنبياء السابقين، وذلك بالقرآن الأعظم، وبأحاديثه النبوية وبالأحاديث القدسية.

لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته: أى هذه صفات من صفاته الجميلة والجليلة، في السلم والحرب.

وقصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفى: أى إن رسولى محمد عَلَيْكَ ، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

حتى يُخرج الحق إلى النصرة: أى حتى يكمل دينى الإسلام القديم الأزلى ويبلغه للأمم، بل وينبئهم بالتوحيد الذى كان أساس لجميع الأديان، وكذلك يُخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك حتى يُبرز شهادة التوحيد إلى الوجود، وحتى يبلغ ما أوحيته إليه من القرآن.

وعلى إسمه يكون رجاء الأمم: أى إن الشفاعة العظمى، ستكون فى اسم وشخص هذا النبى محمد عليه ، بل وستكون الشفاعة العظمى فى يد هذا الرسول محمد عليه أى إن خلاص جميع الأمم فى الأكوان قاطبة ، ستكون بفضل إيمان هذه الأمم أن محمداً رسول الله عليه وذلك بفضل شهادة «لا إلله الله محمد رسول الله»، وهى شهادة أزلية ديومية.

فما رأيكم في هدية وعطية الله للعالمين والذي على اسمه يكون رجاء

\_\_\_\_ ١١١٥ الفصل السابع

الأمم؟ وإليكم هذه الآية (٤٣) من الإصحاح (٢١) من إنجيل متى:

٢١: ٣١ – «لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله يُنزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره».

وهذه نبوءة على لسان نبى الله يسوع المسيح عَلَيْكُلِم، أن ملكوت الله وتأييده لشعب وبنى إسرائيل، سينزع من بنى إسرائيل، ويُعطى الله عز وجل هذا الملك وهذا التأييد إلى أمة أخرى وهى الأمة الإسلامية المحمدية العظماء.

وتعمل أثماره: أى تأتى هذه الأمة الإسلامية المحمدية، بالذكر والصلوات والعبادات والنسك والتسبيح لله الواحد، وكذلك بالصلوات على النبي محمد عَلَيْكُمْ .

وأخيرًا وليس بآخر إليكم استنكار المسيح عَلَيْتَكِم الذين قالوا إنه هو الرب الذي يقصده داود عَلَيْتَكِم، أي أن المسيح يسوع عَلَيْتَكِم قد استنكر قول الكتبة الذين قالوا إنه هو المسيح، الذي يقصده داود عَلَيْتَكِم.

وهاكم هذه الآيات، وهي من إنجيل مرقس الإصحاح الثاني عشر، الآيات من (٣٥-٣٧)، وهذا نصها:

١٢ - ٣٥ - «ثم أجاب يسوع وقال وهو يُعلَم في الهيكل: «كيف يقول الكتبة أن المسيح إبن داود؟»

وهذا سؤال استنكاري من المسيح للتلاميذ، والكتبة والفريسيين، ولأهل الكتاب.

۲۱ : ۳۱ - «لأن داود نفسه قال بالروح القدس: «قال الرب لربى: إجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك».

٢١ : ٣٧ - «فداود نفسه يدعوه رباً ١١ فمن أين هو إبنه؟؟».

وهذا سؤال استنكارى آخر من المسيح عَلَيْتَكُم للتلاميذ والكتبة والفريسيين، بل ولكم يا أهل الكتاب.

إذاً هذا اعتراف وتأكيد من المسيح يسوع عَلَيْكُلِّم بأنه ليس هو المسيح؛ أو

الرب الذي يقصده داود عَلَيْتَكُم. لأن الرب أو المسيح الذي يقصده داود عَلَيْتَكُم ليسَ ولا يمكن أن يكون من نسل داود عَلَيْتَكُم، أما هو يسوع عَلَيْتَكُم فهو ابن داود عَلَيْتَكُم.

فلو كان المسيح أو الرب الذي يقصده داود عَلَيْتَا من نسله لما دعاه ربًا ولدعاه داود عَلَيْتَا إِهِ ابنًا له، وهذا يؤكد أن الرب أو المسيح الذي يقصده داود عَلَيْتَا محمد رسول الله عَلَيْتَهُ، ولذلك دعاه داود عَلَيْتَا محمد رسول الله عَلَيْتَهُ، ولذلك دعاه داود عَلَيْتَا مِهِ ربًا له.

وأذكركم أن كلمة المسيح تعنى قدوس الله، الذى مسحه الرب الإله الله بيده، مسحة إلهية قدوسية مباركة ربانية، وهذا هو مسك الختام لهذا الفصل.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمينَ وَالْحَمَّدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمينَ

وصلى الله على نبينا محمد النبى الأمى والأممى وعلى آله وصحبه وسلم

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ



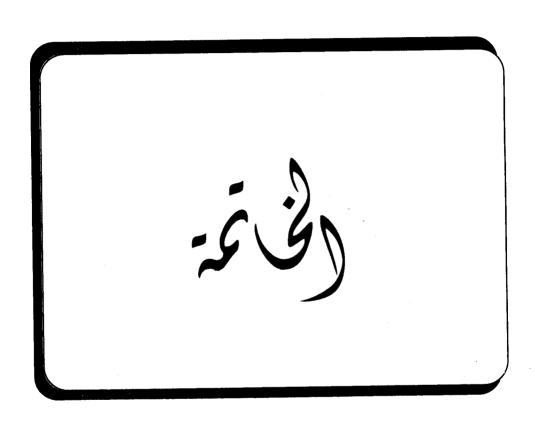



## الخاتمية

مما سبق يتبين لنا ولكم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، ولك أيها المؤلف ريتشارد جيمس مؤلف (وثيقة الراهب بحيرا) المزعومة والموهومة، كما يتبين لك أيها الحبر الأكبر البابا بندكت السادس عشر بابا الفاتيكان، أن المسيح ابن مريم عليه قد رد علبكم وأبطل مزاعمكم في إنجيل يوحنا، الآية ١٣، من الإصحاح السادس عشر قائلاً لكم:

۱۳:۱۱ «وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ».

أى إن المسيح عَلَيْكِم أخبركم وأعلمكم يا أهل الكتاب، أنه بمجى هذا النبى محمد رسول الله عَلَيْقُ ، والذي أسماه المسيح عَلَيْكُم بروح الحق، فسوف يرشدكم محمد عَلَيْقَ إلى كل، بل وإلى جميع الحق والصراط المستقيم، وذلك لأن نبينا محمد عَلَيْقَ لا يتكلم من نفسه.

أى أن محمداً ﷺ لم يؤلف الإسلام كما تدعون يا أهل الكتاب، وكذلك لم يركب القرآن الأعظم كما تزعمون يا أهل الكتاب .

بل ولم يساعده أحد مثل الراهب بحيرا أو إبليس نفسه في وضع هذا القرآن كلام الله القديم الأقدم، ولم يساعده أي مخلوق في الأكوان.

وإستطرد المسيح عَلَيْكُلِم قائلاً (بل كل ما يسمع يتكلم به)، أى أن كل ما يتكلم به محمد عَلَيْكُ هو كلام مسموع له عَلَيْتُ من الروح القدس، بل وموحى له من الله وهذا ينفى معظم إن لم يكن كل مزاعمكم، تجاه نبينا محمد عَلَيْكُ .

بل واستكمل المسيح عَلَيْتِكِم قائلاً لكم (ويخبركم بأمور آتية) أى أن نبينا محمدا عَلَيْكِيْ سوف يخبركم بالتفصيل عن الكثير والكثير، مما سيحدث في المستقبل في القرآن الأعظم، وفي أحاديثه النبوية والقدسية العظماء.

إذن أقر لكم المسيح عَلَيْكُم أن محمدًا هو رسول مُصطفي ومُختار من الله، وأن قرآنه مُوحى له بالروح القدس، وغير مُؤلف ولا مُركب سواء منه أو من أى مخلوق في الأكوان، بل وأخبركم عَلَيْكُم أن محمدًا عَلَيْكُم هو ابن لله، ولذلك فمحمد رسول الله عَلَيْكُم هو مؤمن باسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد.

وكل الأنبياء والمرسلين هم أبناء الله، كما أن كل المؤمنين من أولياء وصالحين وصديقين ومسلمين هم أبناء الله، أى المؤمنون باسم الله الواحد الأحد، الفرد الصمد.

وها نحن نسبح فى العهد القديم حتى نرسو على بعض البُـشـريات والنبوءات بنبينا محمد رسول الله ﷺ، وها نحن نستوى ونرسو على المزمور المائه والثامن عشر وذلك فى آياته من ١-٢٩ وهى:

## ١ – إحمدوا الرب لأنه صالح .لأن إلى الأبد رحمته .

وفى الآية أمر بحمد الله رب العالمين، وذلك لأنه الرحمن الرحيم، ولأن الى الأبد رحمته وهو الذى وسعت رحمته كل شئ، وهوالله الذى كتب على نفسه الرحمة، وهو الله الذى أرسل إلينا محمدًا على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة للعالمين.

## ٢- ليقل إسرائيل إن إلى الأبد رحمته .

وهذه الآية تؤكد أن إسرائيل عَلَيْكُ يقر ويؤكد أن رحمة الله عز وجل، دائمة ومستمرة إلى أبد الآبدين، ورحمة الله هي محمد رسول الله عَلَيْنَ .

أى إن إسرائيل عَلَيْكِم (وإسرائيل هو يعقوب عَلَيْكِم، والد الاثنى عشر سبطًا) يقر ويعترف ويؤكد، أن محمدًا رسول الله على هو رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي اليوم الآخر بل وفي الدار الآخرة بإذن الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

### ٣- ليقل بيت هارون إن إلى الأبد رحمته.

أى إن بيت هارون وموسى عليهما السلام، يقر أيضًا ويعترف ويؤكد على أن رحمة الله عز وجل، هي محمد رسول الله ﷺ، وهي رحمة أزلية أبدية.

فإن النبيين هارون وموسى عليهما السلام، يقران ويعترفان أن محمدًا رسول الله ﷺ هو رحمة الله جل وعلا في الدنيا ويوم القيامة، بل وفي الدار الآخرة بإذن الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ولأن الله عنز وجل كتب على نفسه السرحمة، ونفس الله هي ذاته الله، والرحمة هو محمد، أي إن الله كتب على اسم ذاته الله الرحمة محمد، وهو الرحمة للعالمين، وذلك واضح في الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وقد قال المولى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ورحمة الله هو محمد عَلَيْهُ سيكون الرحمة لكل شئ في يوم القيامة وفي الدار الآخرة.

### ٤- ليقل متقو الرب إن إلى الأبد رحمته .

أى إن المتقين لله من أنبياء ومرسلين وأولياء وصالحين ومؤمنين، يقرون جميعاً ويعترفون ويؤكدون ويشهدون على أن رحمة الله دائمة ومستمرة إلى الأبد.

## ورحمة الله هو محمد رسول الله ﷺ

# ﴿ بِالْمُؤُ مِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

أى إن هؤلاء المتقين جميعًا أقروا واعترفوا وشهدوا، أن محمدًا رسول الله . عَيَلِيْنَةً هو رحمة الله في الدنيا، وفي اليوم الآخر، بل وفي الدار الآخرة بإذن الله.

والآيات ١-٤ أمر من داود عَلَيْكُم لكل الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، بل وإلى كل بنى إسرائيل وكل بنى موسى وهارون، أن يقروا ويشهدوا بأن محمدًا رسول الله عَلَيْهُ هو الرحمة للعالمين، في الدنيا والدين وفى اليوم الآخر، بل وفى الدار الآخرة: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيُوانُ ﴾ [العنكيوت: ١٤].

أى إن رحمة الله محمد رسول الله ﷺ، هي رحمة أبدية مؤبدة للعالمين.

### ٥- من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب.

وهذا تأكيد من نبى الله داود عَلَيْكَا أن الله هو الذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وعلى أن الله قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه .

كما يؤكد داود عليه أنه لابد من دعاء الله في الرحب والسعة، حتى يتقبل الله في الضيق، إذن لا بد من دعاء الله في السراء حتى يتقبل الله في الضراء.

﴿ أَمَّن يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٢].

﴿ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧].

## ٦- الرب لى فلا أخاف ماذا يصنع بى الإنسان.

أى إنه ما دمت أنا داود أو أى إنسان مؤمن مع الله، فلا يمكن أن يقدر على إنسان كائناً من كان، وفي هذه الآية إقرار على مبدأ التوحيد لله عز وجل.

## ٧- الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي .

أى إننى ما دمت مع الله وما دمت في عبادة الله فإننى مؤكد أن أنتصر على أعدائي، وسيعينني الله على النصر عليهم.

٨- الإحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان.

٩- الإحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء .

أى إنه من يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه وناصره ومؤازره ومؤيده .

وإن تولى وعصى الله الناس أجمعون والرؤساء كلهم، فلا بدلك أن تتوكل على الله لأنه رب العرش العظيم .

وفي هذه الآيات ٦-٩، الإقرار والتأكيــد على التوكل على الله، وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد.

كما أن في هذه الآيات من ٦-٩، الإقرار والتأكيد على مبدأ التوحيد

والفردانية والصمدية لله، والذي أقر به الإسلام ونادى به رسول الله ﷺ .

## ١٠ - كل الأمم أحاطوا بي . بإسم الرب أبيدهم .

أى إنه إذا أحاطت بي كل الأمم، من يهود ونصارى وكفار، وكادوا لى ومكروا بي وغدروا بي فباسم الله أقهرهم وأبيدهم وأنتصر عليهم.

وباسم الرب إشارة إلى بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]

وباسم الرب إشارة إلى توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن الشرك، والتوحيد أساس الإسلام والقرآن الذي أوحى إلى محمد عَلَيْنَهُ

١١- أحاطوا بي وإكتنفوني. بإسم الرب أبيدهم.

﴿ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠].

١٢ - أحاطوا بي مثل النحل. إنطفأوا كنار الشوك. بإسم الرب أبيدهم.

١٣ - دحرتني دحوراً لأسقط. أما الرب فعضدني.

أى إن النصر من عند الله، ينصر من يشاء، وعلى الرغم من إحاطة المعادين.

فكل الذين مكروا وغدروا بى، فعلوا كل ما فى وسعهم ليه زمونى ويسقطونى، ولكن الله عز وجل شد من أزرى ونصرنى عليهم جميعًا، وثبت أقدامى عليهم، لأن الله تعهد بنصر رسله وعباده المؤمنين، باسمه الواحد الأحد.

فقد تكفل الله بنصرة أبنائه من الأنبياء والمرسلين، الذين يدعون وينادون بإسمه الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الأزلى والديمومي.

## ١٤ - قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

أى إن نصرتى ودعائى بالله وإلى الله، قد صار الخلاص والنجاة والنصر لى عليهم، لأن الله ينجى الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، كما حدث لإبراهيم عَلَيْكُم عندما ألقى في النار، فسأله جبريل ألك حاجة، فقال إبراهيم:

أما منك فلا، أما من الله فعلمه بحالى يغنى عن سؤالى، فجعل الله النار برداً وسلاماً على إبراهيم عَلَيْكَلِم.

## ١٥ - صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس.

أى صوت دعاء ورجاء وتوسل فى كل أماكن المؤمنين والصالحين والأنبياء والمرسلين، مؤكدين جميعاً أن يمين الله سوف تنتصر بشدة للحق ولله، ويمين الله، أى يمين الرب أى محمد رسول الله ﷺ، وذلك لأن اسم محمد على يمين اسم الذات الإلهية الله فى الشهادة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وصوت الترنم والخلاص في خيام الصديقين هو: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وذلك لأنه بمجيء محمد بن عبد الله عَلَيْكُ سوف ينتصر الحق على الباطل، وسوف يرهق الباطل، وسوف ترتفع راية الإسلام، دين الله القديم الأقدم، عالية خفاقة إلى أبد الأبدين.

وسوف يحق الله الحق بكلماته في القرآن الأعظم، وهذه الآية تتطابق مع الآيات ١٢ و١٣ و١٤ في إنجيل يوحنا، الإصحاح الأول:

## ١٦- يمين الرب مرتفعة. يمين الرب صانعة ببأس.

يمين الرب هو محمد رسول الله ﷺ، وذلك لأن اسم محمد ﷺ موضوع على يمين اسم الذات الإلهية الله، في الشهادة الإسلامية المحمدية العظماء:

### «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

ويمين الرب تلك وهو محمد رسول الله ﷺ، سوف ينتصر ببأس وبقوة وبيد من حديد، لدين الله القديم الأقدم الإسلام الأعظم.

ويمين الرب مرتفعة، ويمين الرب تلك هي محمد رسول الله على المرتفع على كل الأنبياء والمرسلين، لأنه سيد الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

### ١٧ - لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب.

لا أموت أى أننى سأكون حيًا بأعمالى وبأقوالى وبأحاديثى وبالقرآن الأعظم، حتى أُحدث بنعم وأفضال الله عز وجل، فالأنبياء أحياء عند ربهم، لأنهم شهداء الرسالة وشهداء الحق، وقد أخبرنا المصطفى عَلَيْكُ أن الأنبياء أحياء في روضاتهم يصلون، وقد أخذ الله عهدًا على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بنصرة نبينا محمد رسول الله عليهم أجمعين، بنصرة نبينا محمد رسول الله عليهم أجمعين،

## فكيف ينصروه إلا إذا كانوا أحياء عند ربهم؟

﴿ وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عَنِدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩].

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مّن كَتَابٍ وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدّقٌ لِّمَا مَعَكُم ْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمُ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسُولٌ مُصَدّقٌ لِّمَا مَعَكُم مِن الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١].

ومن أعمال الرب محمد رسول الله ﷺ أى إن داود يشهد على أن نبينا محمد ﷺ، هو الرسول الخاتم، بل وهو سيد المرسلين والأنبياء أجمعين.

وهذه الآية والآيات القرآنية تتوافق مع إنجيل يوحنا، في إصحاحه الأول، الآيات ١٢ و١٣ و ١٤ .

١٨ - تأديباً أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني.

تاديباً أدبنى الرب: فهذا المقطع من هذه الآية لا ينطبق إلا على نبينا محمد عَلَيْ الذى قال عنه المولى عز وجل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

وإلى الموت لم يسلمنى: وهذا لا ينطبق إلا على نبينا محمد عليه الذى قال: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله روحى إلى وأرد السلام عليه».

فكم ألف أو كم مليون مسلم يسلمون على النبى محمد على التشهد قائلين: «السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته»! وذلك على اختلاف التسوقيت في بلدان العالم أجمع، إذن يرد الله روح محمد على العالم أجمع، إذن يرد الله روح محمد على التسوقيت في المدان العالم أجمع المنان العالم المنان العالم أجمع المنان العالم ا

والعشرين ساعة، إذن النبي محمد ﷺ حيٌّ يرزق، ولم يسلمه الله إلى الموت.

«أدبني ربى فأحسن تأديبي» صدق رسول الله عَلَيْهُ.

#### ١٩ - إفتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب.

أى يا أيها الصالحون افتحوا لى أبواب الخير، حتى أدخل فيها وأحمد الرب، ويا أيها الأبرار إفتحوا لى أبواب الخير وأبواب العمل الصالح، حتى أنهل منها، وأحمد الله على ذلك، فالحمد لله رب العالمين.

### ٠ ٢ - هذا الباب للرب، الصديقون يدخلون فيه .

أى إن هذا الباب، وهو محمد رسول الله على الله على الله عز وجل، وهو باب الله عز وجل، وهو باب للدخول للمولى، وجميع الصديقين من أنبياء ورسل وصالحين وأولياء ومؤمنين ومسلمين، يدخلون من وفي هذا الباب الأعلى، وذلك لأن محمدا رسول الله عليه المرسلين وسيد الأنبياء أجمعين، والرحمة للعالمين.

ومعنى: «الصديقون يدخلون فيه»: وذلك بالصلاة على هذا النبى محمد عَلَيْهُ.

# ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

والصديقون، كما ذكرت لكم، تشمل الأنبياء والمرسلين والصالحين، كما تشمل المؤمنين والمسلمين، وذلك بطلب الشفاعة من المصطفى عَلَيْكَةً، وكذلك بالشرب من حوض الكوثر، وهو حوض المصطفى عَلَيْكَةً، وذلك لأن المصطفى عَلَيْكَةً هو الشفيع وصاحب المقام المحمود، والدرجة العالية الرفيعة.

## ٢١- أحمدك لأنك إستجبت لي وصرت لي خلاصاً.

وهذا حمد جليل من كل هؤلاء الصديقين، لأن المولى عز وجل قد خلصهم ونقاهم بفضل هذا النبي، محمد رسول الله عليه الرحمة للعالمين.

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ﴾ [الزمر: ١٠].

٢٢- الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية.

الحجر هو النبى محمد رسول الله ﷺ، وذلك قد فسره نبى الله دانيال عَلَيْكُ لِللهِ لللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَيْكُ لللهِ الكتاب.

الذى رفضه أهل الكتاب، من يهود ونصارى.

قد صارراس الزاوية: أى إن هذا النبى محمدارسول الله ﷺ، قد صار هو سيد المرسلين، وسيد الأولين والآخرين، بل وهو رأس الزاوية، وحجر الأساس لكل الصديقين، وذلك بالشفاعة العظمى يوم القيامة، والمقام المحمود.

وهو رأس الزاوية للشهادة الإسلامية العظماء: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، شهادة الملك والملكوت، الأزلية الديمومية.

٢٣ - من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا .

أى إن هذا النبى وهذا الرسول محمد ﷺ قد خلقه الله عز وجل من نوره الأعظم بكلمة كونى محمداً، فكانت قبضة النور الإلهى محمد رسول الله ﷺ.

من قبل الرب كان هذا : هذا الرسول المصطفى، محمد رسول الله عَلَيْهُ هو عمل وضنع الرب، وخلق الله جل وعلا، وخلقه الله بيد القدرة العظماء، وذلك كما أوضحت لكم فى باقى الكتاب، أن الله عز وجل قد خلق محمد عليه من نوره الأعظم، وذلك بالأمر الإلهى كن فكان. وذلك بإجماع الكتب السماوية الثلاثة، التوراة والإنجيل والقرآن.

وهو عجيب فى أعيننا: أى إن هذا النبى المصطفى محمد رسول الله ﷺ هو مكمل ومعزز ومكرم ومبجل ومنصور، بل وهو معظم فى أعيننا، وذلك لأنه سيد الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين.

وهو محمد في أعيننا ومحمود عندنا نحن معاشر الأنبياء والمرسلين، بما فيهم أنا داود قائل هذه الكلمات، لأن الله قرن اسمه الله باسمه محمد.

وعجيب تعنى التعظيم الذي عظمه الله، لهذا الرسول محمد عِيَالِيَّةِ.

وهو عجيب: أى إن اسم هذا النبى محمد اسم عجيب وغريب، ولم يسبق أن سمى به أحد قبل هذا الرسول محمد عَلَيْكُمْ.

وهو عجيب: وذلك لأن المولى عز وجل، قد قرن اسم ذاته الأعظم الله، باسمه العجيب محمد في الشهادة، وهذا الشيء لم يحدث ولم يسبق لأى واحد منا، نحن معاشر الأنبياء والمرسلين.

وهو عجيب في أعيننا: لأنه الرحمة المهداة للعالمين، وهو الشفيع المشفع يوم القيامة، بل وفي الدار الآخرة، وترنو إليه عيون الأكوان قاطبة.

## ٢٤- هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه.

ويحق لنا جميعًا معاشر الأنبياء والمرسلين بما فيهم أنا داود، وكذلك جميع الصالحين والمؤمنين والمسلمين، أن نفرح ونبتهج لخلق الله عز وجل هذا النبى المصطفى، محمد رسول الله ﷺ، الرحمة المهداة للعالمين.

## ٥٧- آه يا رب خلص. آه يا رب أنقذ.

أى يا رب اجعلني من عبادك المخلصين، الذين ليس لإبليس سلطان عليهم، حتى تنقذني يا إلهي من عذاب السعير، ومن خزى يوم القيامة.

## ٢٦ - مبارك الآتى باسم الرب. باركناكم من بيت الرب.

أى إن محمداً رسول الله عَلَيْ هو مبارك، لأنه آت باسم الله عز وجل، كما فى «محمد رسول الله»، وكما فى الشهادة الإسلامية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، ومبارك محمد الآتى باسم الرب، لأن الملائكة ورب العزة جل وعلا يصلون على هذا النبى محمد عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وعلا يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه وَسَلّمُوا تَسْليماً ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

ومبارك محمد الآتى باسم الله لأن الله قد أمر المسلمين والمؤمنين أن يسلموا عليه في كل صلاة قائلين: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته».

باركناكم من بيت الرب: أى إن الله ورسوله قد باركا جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والمؤمنين والمسلمين بمجىء محمد رسول الله ﷺ.

كما أن باركناكم من بيت الرب: بيت الرب هو قلب العبد الصالح، فالماركة على الأكوان تأتى من قلب العبد الصالح، المقر لله بالوحدانية والفردانية.

### ٢٧- الرب هو الله وقد أنار لنا.

الرب هوالله: أى لا إله إلا الله وهذا إقرار بتوحيد الله عز وجل وفردانيته، وهنا دعوة للتوحيد، وعدم الشرك بالله ومع الله.

وقد أنار لنا: أى أن الله قد خلق النبى محمد رسول الله عَلَيْكُم، من قبضة من نوره الأعظم، وقال لها: كونسى محمدًا فكانت عَلَيْكُم، نور الأفلاك والأملاك.

فهيا بنا نطير ونحلق فوق سفر إشعياء، لنهبط على الإصحاح التاسع، في الآيات من ٢ - ٧ وهي:

## 9: ٢- الشعب السالك في الظلمة أبصر نوراً عظيماً.

أى شعب بنى إسرائيل الذى نقض عهود الرب، وأصبح سالكًا فى ظلمة عبادة البعل، وفى ظلمة عبادة عـزير وعبادة المسيح عبادة البعل، وفى ظلمة عبادة عـزير وعبادة المسيح عليه قد رأى وعـاين نورًا عظيمًا أنار قـصور الشام بميلاد مـحمد ابن عـبد الله عليه وكذلك فـإن جميع السالكين والعـابدين للأوثان والأصنام، قد رأوا هذا النور العظيم، وهو محمد رسول الله عليه النور العظيم، وهو محمد رسول الله عليه الله عليه النور العظيم،

9: ٢- استكمال الآية السابقة:

## الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور.

أى أن المشركين بالله البعيدين عن المولى عز وجل، وكأنهم موتى، وكذلك الذين يعبدون الأصنام والأوثان، هم جميعًا في ظلال الموت الروحى، فهؤلاء جميعًا قد أشرق وظهر وبزغ عليهم جميعًا نور المصطفى عَيَالِيَّةٍ.

# 9: ٣- أكثرت الأمة عظمت لها الفرح. يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة.

فقد أكثرت يا محمد الأمة الإسلامية، وقد عظمت لها الفرح والسرور: ﴿ وَيَوْمَعُذُ يَفْرُحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الروم: ٤]، وستبتهج الأمة، بل والأكوان جمعاء بعظيم فرح وسرور، بمجيئك يا محمد يا رسول الله، كما يبتهج ويفرح الزارعون يوم الحصاد، وكما يفرح الذين يقسمون بينهم الغنيمة.

# ٩: ٤- لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مستخرم كسرتهن كما في يوم مديان.

أى رجاحة تفكيره وقتاله للمـشركين، وإرادة المولى عز وجل، قد هزمتهم كما فى يوم مديان، وفى هذه الآية نبوءة بازدهار الأمـة الإسلامية، بل وانتشار الدين الإسلامي بفضل وإرادة المولى عز وجل.

# ٩: ٥- لأن كل سلاح المتسلح في الوغي وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلاً للنار.

وذلك لأن كل من لم يكن متوكسلاً على الله يهزم، وكل من اتبع خطوات الشيطان يكون في النار، وبئس القرار.

فكل من جعل لنفسه مقاماً وسلطة وسلطانا على جثث الآخرين، يُزج به في النار، وكل من صنع لنفسه ملكاً وسلطاناً بدماء المظلومين، لا بد وأن يزج به في النار.

# ٩: ٦- لأنه يولد لنا ولد ونعُطى إبنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى إسمه عجيبا مشيراً إلها قديراً أبا أبديا رئيس السلام.

يولد لنا ولد: أي يجيء لنا رسول ونبي، وهو محمد بن عبد الله عَيَالِيُّهُ.

ونُعطى إبناً: أى ابن الله أى المؤمن بالله والمقر بوحدانية، أى إن محمداً رسول الله مؤمن بالله، ومقر بأن «لا إله إلا الله».

وتكون الرياسة على كتفه: خاتم النبوة موجود على كتفه، أو بين كتفيه وتكون النُصرة على يديه ويكون سيد الأنبياء والمرسلين، بل ويكون سيد ولد آدم، وسيد الأملاك والأفلاك، والأكوان قاطبة.

وكذلك تُعطى السيادة للأمة الإسلامية وللإسلام، كما يُعطى التوحيد والفردانية لله عز وجل، بمجىء محمد رسول الله ﷺ.

ويُدعى إسمه عجيباً: أى هذا النبى والرسول يدعوه الله عز وجل باسم عجيب وهو محمد ، وكل المخلوقات تحمده وتُعظمه وتُوقره وتُبجله ، وذلك لوجود أسمه العجيب محمد عَلَيْ في حضن اسم الذات الإلهية الله ، في الشهادة الإسلامية: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

مشيراً: أى سيد الأنبياء والمرسلين، بل ويشار له بالبنان على أنه رسول الله على أنه رسول الله على أنه أنه ألله على أنه ألله على الله على أنه الله على أنه الله على أيضًا أن هذا النبى محمد المنه الشفيع المشفع يوم القيامة، وكلمة مشيرًا تعنى أيضًا أن هذا النبى محمد رسول الله على المنه على المنه على المنه المنه على المنه المنه المنه على المنه المن

إلها قديراً: أى إن محمدًا رسول الله عليه الله عن وجل في مرتبة الهية عظيمة وقديرة، وذلك بالشفاعة العظمى والمقام المحمود، الذي ندعو له به في كل صلاة، وكذلك بأنه الرحمة للعالمين.

وقديراً: أى إن محمداً عَلَيْكُ قدير قادر على جعل المولى عز وجل يشفع عن المذنبين والعاصين بل ويُنجيهم من النار وذلك بالشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به، وبالدرجة العالية الرفيعة يوم القيامة.

أبا أبدياً: وذلك لأن الأصل النوراني الرباني الأعظم، النبي محمد رسول الله عَلَيْ هو أول الخلق وقد خلق الله عز وجل من هذا النبي جميع الأنبياء والمرسلين، وقد كانت النفحة والمرسلين، إذن فهو أب أبدى لجميع الأنبياء والمرسلين، وقد كانت النفحة الروحية لآدم عَلَيْكِم من هذا الأصل النوراني الرباني الأعظم ولهذا فهو أب أبدى لبني آدم أجمعين، ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُم رَسُولَ اللَّه ﴾ [الحجرات: ٧].

رئيس السلام: أى رسول السلام، ونبى الإسلام، ورئيس أنبياء ورسل السلام، وهو سيد الأنبياء والمرسلين جميعًا وهم جميعًا صلوات الله وسلامه عليهم قد دعوا إلى السلام ودعوا إلى الإسلام، دين الله عز وجل القديم الأقدم، أو أن تحيته ستكون: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

# 9: ٧- لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسى داود وعلى مملكته ليثبتها ويُعضدها بالحق والبرمن الآن إلى الأبد.

أى إن رياسة محمد عليه للأنبياء والمرسلين، ولدينه الإسلام دين السلام، ودين الله القديم الأقدم لا نهاية له فهو دين أبدى قديم وهو رسول أبدى قديم.

وهذا الرسول الأعظم يعمل على تأكيد وتشبيت رياسته للأنبياء والمرسلين، بما فيهم مملكة داود عَلَيْكِلِم، أبد الآبدين.

كما يعمل هذا الرسول الأعظم على تشبيت وتعضيد الأمة الإسلامية العظماء، وذلك بالحق والبر والقرآن الأعظم، وأحاديثه النبوية الشريفة العصماء، من بدء مجيئه إلى قيام الساعة، واليوم الآخر، والدار الآخرة بإذن الله عز وجل.

كما أن غيرة الله عز وجل، رب الملائكة وهم جنود الله ، على دينه الإسلامى القديم الأقدم والذى أرسل الله به الأنبياء والمرسلين جميعًا وهذه الغيرة الإلهية هى التى تصنع هذا النبى، وهذا الرسول محمد بن عبد الله عليه عليه على أن هذه الغيرة الإلهية هى التى جعلت هذا النبى محمد عليه الإلهية مى التى جعلت هذا النبى محمد عليه الإلهية مى التى جعلت هذا النبى محمد على المناب الأنبياء والمرسلين، بل وسيد ولد آدم عليه أجمعين.

كما أن غيرة الله رب الملائكة - جنود الله - على انتهاك بنى إسرائيل لحرمات الله عز وجل، ونقضهم لجميع العهود والمواثيق، وعبادتهم للبعل من دون الله، فهذه الغيرة هي التي جعلت المولى يأتي بهذا النور وهو النبي ليدعو

لدين الله القديم الأقدم، وهو الإسلام الأعظم، دين الملكوت الأقدم.

وقد جاء هذا النبى محمد ﷺ بشهادة الملكوت الأقدم، وهي الشهادة الإسلامية العظماء، وهي «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وها نحن نحلق فوق الإصحاح الأربعين من سفر إشعياء، لنهبط على الآيات من ٣-٥، وهي:

# · ٤: ٣- صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلاً لإلهنا.

كما أن هذا الصوت الصارخ في البرية، هو صوت نبينا محمد رسول الله على وذلك في مكة المكرمة، وهي في الجزيرة العربية (البرية).

وطريق الرب: هو دين الله الإسلام القديم الأقدم، والذي دعا إلى هذا الدين هو نبينا محمد رسول الله عَلَيْقُ، وقد نادى محمد عَلَيْقُ: اتبعوا الصراط المستقيم، وهو طريق الرب القويم الأقوم.

وقد كانت الجزيرة العربية في المعظم قفر لا زرع فيها، والماء فيها قليل.

سبيلاً: أى طرقًا ومسالك وعبادات ونُسك، تُصلون بها جميعًا للمولى عز وجل، وهؤلاء جميعهم يتلاقون في سبيل واحدة، وهي الإسلام الأعظم، دين الله القديم الأقدم.

# ٤ : ٤ - كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيماً والعراقيب سهلاً.

كل وطاء: أى كل العبيد والإماء والمستضعفين يرتفعون، وتعلو مقاماتهم الروحية، وتسمو وذلك باتباعهم الإسلام، وعدم الشرك بالله.

وكل جبل وأكمة ينخفض: أى أن كل الأسياد والسادة ينخفضون وتتدنى مقاماتهم، بعبادتهم للأصنام والأوثان، والشرك بالله الواحد الأحد.

(لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) [حديث شريف].

﴿ لَا يَسْخُر ْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾ [الحجرات: ١١]

ويصير المعوج مستقيماً والعراقيب سهلاً: أى أنه بعبادة الله عز وجل وتوحيده، والإسلام لله عز وجل الواحد الأحد، الفرد الصمد، يصير السلوك المعوج وعبادة الأصنام والشرك بالله، سلوكًا قويمًا ومستقيمًا، كما في الأنعام (١٥٣):

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾

حتى العاصين والمشركين والكفار بالإسلام، تلين قلوبهم وأفتدتهم بالإسلام والإيمان، وذلك بذكر الله عز وجل، واتباع محمد عليه الله عن وجل،

## ٤: ٥- فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعاً لأن فم الرب تكلم.

فيعلن مجد الرب: أى إن وحدانية الله عز وجل وفردانيته، تظهر وتعلن ويعلمها الكل، في الشهادة الإسلامية العظماء «لا إله إلا الله محمد رسول الله» شهادة التوحيد العظماء، شهادة الملك والملكوت.

ويراه كل بشر: أى ويعلم وحدانية وفردانية الله عز وجل كل الناس أجمعين، أى ويرى كل الناس محمد رسول الله عَلَيْكُمْ.

ويراه كل بشر جميعاً: أى يرى الناس جميعاً مجد الله وتوحيده وفردانيته «لا إله إلا الله» وجميعاً أى مع هذا الصوت الصارخ فى البرية «محمد رسول الله».

إذن ويراه كل بشر جميعًا أى يرى الناس شهادة أن لا إله إلا الله، مع شهادة أن محمدًا رسول الله عَلَيْكُمْ في الشهادة الإسلامية العظماء.

#### «لا إله إلا الله محمد رسول الله»

لأن فم الرب تكلم: وذلك لأن محمدًا رسول الله ﷺ قد أوحى عليه وإليه كلام الله القديم الأقدم، وهو القرآن الأعظم.

وإن الله عز وجل، قد أذن أن يرى كل الناس والبشر يقولون: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وإن الله عز وجل أوحى بكلامه القديم الأقدم، وهو القرآن الأعظم على نبيه محمد عَلَيْكُمْ، وهذا دحض كامل لوثيقة الراهب بحيرا.

ولأن فم الرب تكلم في القدم بأن قبض الله عز وجل قبضة من نوره الأعظم وقال الله عز وجل لهذه القبضة النورانية العظماء، كوني محمدًا فكانت هذه القبضة النورانية العظماء، محمد رسول الله ﷺ.

وما زلنا نتجول في سفر إشعياء وها نحن نتوقف عند الإصحاح الثاني والأربعين في الآيات من ١ - ٨ وهي:

٤٢: ١- هوذا عبدى الذى أعضده مختارى الذى سُرَّت به نفسى، وضعت روحى عليه فيُخرج الحق للأمم.

هوذا عبدى: أى رسولى ونبيى الذى يؤمن بأننى أنا الله الواحد الأحد. وهذا يتطابق مع: ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ١٠].

مختارى: أى اختيارى واصطفائى واجتبائى وخلقى، الذى قد خلقته من نورى الأعظم ولهذا فهو مختارى واصطفائى «فى البدء كان الكلمة».

الذى سرت به نفسى: أى الذى أضفت اسمه «محمد» إلى اسم ذاتى الأعظم «الله» فى الشهادة الإسلامية الإلهية المحمدية، شهادة الملك والملكوت والأكوان: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»

وقد سرت به نفسى وابتهجت به ذاتى، لأنه رحمتى المهداة، ونعمتى المسداة.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٠٧].

#### ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام: ١٠]

وضعت اسمى أنا «وضعت اسمى أنا «الله»، بجوار اسمه «محمد»، فى الشهادة الإسلامية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وهى شهادة الملك والملكوت.

فيخرج الحق للأمم: أى إن هذا النبى محمدا عليه المخرج الحق وهو الإسلام القديم الأقدم دين الله إلى الأمم جمعاء، وكذلك فهذا النبى محمد عليه يخرج الحق وهو القرآن الأعظم، كلام الله القديم الأقدم إلى الأمم جمعاء.

وكذلك فهذا النبى محمد عَلَيْكَ يخرج الحق، وهو التوحيد الأعظم والفردانية لله عز وجل إلى الأمم كلها «لا إله إلا الله».

٢٤: ٢- لا يصيح ولا يرفع ولا يُسمعُ في الشارع صوته.

وهذه كلها سمات ومواصفات المصطفى محمد رسول الله عَلَيْنَ وقد سبق شرحها في موضع سابق.

٣ - ٤٢ قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى
 الأمان يخرج الحق.

إن هذا النبي محمد عَلَيْهُ من سماته عدم التخريب، وهو يخرج الإسلام والقرآن والتوحيد إلى الناس في أمان في السلم والحرب.

٤٤: ٤- لا يكل ولا ينكسر حستى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته.

إن هذا النبى محمد ﷺ لا يهدأ ولا يياس، حتى ينشر الإسلام فى الأرض، وينشر التوحيد الإلهى فى الإنس والجن، وكل البلاد والمدن تنتظر شريعته الإسلامية الغراء، وقرآنه الأعظم.

٤٢: ٥- هكذا يقول الله الرب خالق السموات وناشرها باسط الأرض
 ونتائجها معطى الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحاً.

أى إن هذه الأمور كلها ما هي إلا قول الله، خالق السموات ورافعها، وباسط الأراضين السبع وما فيها من مخلوقات، والله هو الذي قد أعطى البشر الساكنين على الأرض نسمة الروح، كما أعطى الجان الساكن في الأرض روحًا أيضًا.

# 23: ٦- أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم.

فأنا الله جل جلالى قد أسميتك بالرحمة المهداة، فأنت يا محمد يا رسولى رؤوف رحيم، وقد جعلتك رسولى ونبيى بالإسلام، وقد تعهدت أن أعضدك وأكون بجوارك ومعك، بل وأحفظك من الأذى والسوء وأنصرك بجنودى من الملائكة، حتى ينتشر الإسلام دينى القديم الأقدم.

وأجعلك عهداً للشعب: أى إننى أجعل جميع الأمة الإسلامية ينطقون باسمك فى الشهادة الإسلامية العظماء، «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وأجعلك عهدًا للأمة الإسلامية، بالصلاة عليك والسلام.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

وأجعلك عهدًا للأمة الإسلامية، بالسلام عليك في التشهد، في كل صلاة: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته».

ونوراً للأمم: فأنت نورى القديم الأقدم، وأنت النور الذى يضىء للناس طريقهم لهدايتهم إلى الإسلام دين الله القديم الأقدم، وهذا المقطع يتطابق مع الآية:

### ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥].

وها أنا أهدى إليكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، هذه الآية العظماء العصماء، من سورة النور من قرآننا الأعظم:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمَشْكَاة فِيهَا مَصْبَاحٌ الْمَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مَنَ شَجَرَة مُّبَارَكَة زَيْتُونَة لاَّ شَرْقَيَّة ولا غَرْبيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ للنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ [النور: ٣٠].

وهذه الآية الكريمة، جمع الله فيها بين نوره الأعظم وهو المشكاة، وبين الأصل النوراني الرباني الأعظم، النبي محمد رسول الله ﷺ المصباح، وبين الصورة النبوية البشرية العظماء النبي محمد بن عبد الله ﷺ الزجاجة.

وهذه الآية الجليلة لو تحدثنا فيها بإسهاب لملأت المجلدات، لما فيها من حقائق عظمى ولكننى أهديتها لكم لتؤكد أن نبينا محمد ﷺ، قد جعله الله نورًا للأمم.

وهذا تطابق بين التوراة والقرآن مرة أخرى، ليعرفكم الله قدر هذا النبى محمد عَلَيْكُ والذى انتقصتم وبخستم قدره فى جميع المحافل، على مدى أربعة عشر قرنًا هجريًا.

# ٤٢: ٧- لتفتح عيون العمى لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة.

أى حتى تخرج يا محمد يا رسولى ونبيى الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر والشرك إلى نور الإسلام، ديني الأقدم.

# ٤٢: ٨- أنا الرب هذا اسمى ومجدى لا أعطيه لآخرولا تسبيحي للمنحوتات.

فأنا الله الذى لا إله إلا أنا، واسمى الله جل جلالى، ومجدى وعظمتى وكبريائى من الاستحالة أن أعطيه لأى آخر، من الأصنام والأوثان، فأنا الله لا شريك لى فى ملكى وملكوتى، ولا يمكن أن أعطى تسبيحى للأوثان والأصنام.

وهذه الآية تتطابق مع آية: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعلْم ﴾ [آل عمران: ١٨]. وفى نفس الإصحاح الثانى والأربعين من سفر إشعياء، وبالتحديد فى الآيات من ١٩ – ٢١ وهى:

٤٢: ١٩- من هو أعمى إلا عبدى وأصم كرسولي الذي أرسله. من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب.

إن عبدى محمدا عَلَيْكُ لا يرى إلا الحق وهو الله عز وجل، ولذلك فمحمد هو أعمى عن الباطل والشرك والكفر، وكذلك فإن رسولى محمد عَلَيْكُ هو أصم عن الباطل، وهو سميع للحق الإلهى، وهو وحيى إليه من قرآن وأحاديث.

وكلمة عبدى: هي كلمة جميلة أكد فيها المولى على عبودية نبينا محمد عَلَيْكُةٌ، للمولى عز وجل.

وكلمة رسولى: هي كلمة فعلية حقيقية، نسب المولى عز وجل فيها نبوة ورسالة محمد ﷺ، إليه جل شأنه.

وكلمة الذى ارسله: تؤكد على أن هذه الآيات والكلمات خاصة بمحمد رسول الله ﷺ، الذى سوف يرسله المولى عز وجل رحمة للعالمين.

وأكد المولى عز وجل على أن هذا النبى محمد عَلَيْهُ، هو من الطاعة والعبادة إلى درجة العبد الكامل، والذي قد كمله الله عز وجل، ومدح خلقه بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ؛].

#### ٤٢: ٢٠- ناظر كثيرا ولا تلاحظ مفتوح الأذنين ولا يسمع.

فهذا الرسول محمد عليه يرى الكثير ولكنه لا يأبه له، ولا يلتفت إلا لله، ولدينه الأقدم الإسلام، وهذا النبى يسمع الأكثر ولا ينتبه له، بل ينتبه لله عز وجل، وقد سمعتم جميعًا المقولة الجميلة لمحمد على لله أبو طالب قائلاً له: «والله يا عمى لو وضعوا الشمس على يمينى، والقمر على يسارى، على أن أترك هذا الأمر، لا أتركه أبداً، إلا أن يظهره الله».

٢١: ٢١ - الرب قد سرًّ من أجل بره. يعظم الشريعة ويكرمها.

وقد ابتهج الله وسر واعتز من أجل بر هذا النبى محمد والحسلام اللمولى عز وجل، فهذا النبى محمد والحيالية هو يعظم ويكرم ويقدس ويبجل الشريعة (التوراة والإنجيل)، أو الشريعة بمعنى الإسلام، أو الشريعة بمعنى الكتب السماوية السابقة، والمرسلين والأنبياء السابقين بكل كتبهم المقدسة، وهذا يطابق قول المولى:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُله ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

مع الوضع في الاعتبار أن القرآن الأعظم هو كلام الله عز وجل القديم الأقدم.

وها نحن نسبح فى سفر إشعياء، نجنى لآلئه من الإصحاح التاسع والأربعين فى الآيات من ١ - ٣ وهى:

٤٩: ١- إسمعي لي أيتها الجزائر وإصغوا أيها الأمم من بعيد.

وهذا أمر بالإصغاء والانتباه، لكل البلدان والمدن والجزائر والأمم، في كل المعمورة وفي كل الأكوان، وفي كل الأفلاك والأملاك.

٤٩: ١- الرب من البطن دعائي من أحشاء أمي ذكر إسمى.

إن اسم محمد هو اسم سُمى به نبينا ورسولنا محمد ﷺ، وهو فى بطن أمه، السيدة آمنة بنت وهب، وذلك عندما شاهدت فى رؤيا صادقة، أن نورًا يصعد من بطنها للسماء، وأنها ستلد ولدًا وتدعو اسمه محمدًا.

٢٠- وجعل فمى كسبف حاد. فى ظل يده خبانى وجعلنى سهما مبرياً فى كنانته أخفاني.

وجعل فمى كسيف حاد: أى بآيات القرآن الأعظم، وبكلام السُّنة النبوية الشريفة العظماء العصماء، فكلمة الله كسيف مسلول.

فى ظل يده خبأنى: إن الله عز وجل قد وضع اسمى «محمد»، فى ظل وفى جوار وفى حضن اسم الجلالة الأعظم «الله»، وذلك فى شهادته الإسلامية

العظماء: «لا إله إلا الله محمد رسول الله».

وجعلنى سهما مبريا: أى ونصرنى بالرعب، ونصرنى بالخوف، ونصرنى علائكته الكرام ونصرنى بكل الأنبياء والرسل السابقين.

فى كنانته أخفانى: أى وضعنى فى الشهادة الإسلامية، من قديم الأزل.

٩ : ٣- وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد.

إن المولى عز وجل قال لى أنت عبدى ورسولى وقدوسى، الذى به يعرف كل الناس، أننى واحد أحد، فرد صمد.

واتمجد: أي يعلم كل الناس أني لا إله إلا أنا، أي أتوحد وأُوحد.

إسرائيل: أى قدوس الله، وسرى الله الذى قد أسرى الله به، في ليلة الإسراء والمعراج، ولك معى كل يوم ساعة.

وها نحن نجنى لآلئ الإصحاح التاسع والأربعين في الآيتين ٦ و٧ وهما:

٤٩: ٦- فقد جعلتك نوراً للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض.

أى إننى أنا الله جل جلالى، قد جعلتك النور الهادى للأمم حتى تكون بشيرى ونذيرى إلى أقصى الأرض، وذلك لتبلغ رسالتى ودينى الإسلام وقرآنى الأعظم، إلى كل أنحاء المعمورة، وكل الأفلاك والأملاك.

93: ٧- هكذا قال الرب فادى إسرائيل قدوسه للمهان النفس الكروه الأمة لعبد المتسلطين ينظر ملوك في قومون. رؤساء في سجدون الأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد إختارك.

أى إن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، المدافع عن النبى محمد عليه قدوس الله المهان النفس، وهو مكروه من الأمة في مكة، لأنهم يعبدون الأصنام والأوثان، وهو بمثابة عبد لهؤلاء المسيطرون على مكة، ومعظمهم من أعمامه، وهو بمثابة ابن وعبد لهم، وعندما يعلم الملوك ذلك، فإنهم يقومون

بالتوحيد لله عز وجل، وكذلك كشير من رؤساء وأشراف مكة والمدينة من حوليهما يسجدون لله وذلك لأن الله هو ناصرك، ومؤيدك يا محمد، لأن الله هو الذى قد اختارك واصطفاك يا محمد، وخلقك من القدم، من نوره الأعظم بالأمر الإلهى.

وها نحن نختتم سفر إشعياء بإصحاحه الواحد والستين في آياته ١٠ و١١ وهما: ٦١: ١٠ - فرحًا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها.

أى إن محمداً رسول الله عَلَيْقَ يفرح ويسعد بتوحيد الله بل وتبتهج نفسه وروحه بدين الله الإسلام القديم الأقدم وذلك لأن الله قد جعل محمداً عَلَيْق، هو نبى الخلاص والنجاة والشفاعة العظمى، بل وجعله الله رسول السلام والإسلام.

وقد جعل الله عز وجل محمد رسول الله على رسول السلام ونبى الإسلام، في زيه المميز بالعمامة الخاصة به كعريس، وفي يوم القيامة فهو عروس القيامة، يزينه الله ويحليه بشياب وحلى من الجنة، لأنه الشهيد على كل الأنبياء، فالصورة البشرية النبوية العظماء، النبي محمد بن عبد الله على الله عروس القيامة.

والأصل النوراني الرباني الأعظم النبي محمد رسول الله ﷺ هو عريس القيامة.

فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب الأجلاء من أهل الكتاب، في نبوءات وبشريات كتابكم المقدس عن نبينا محمد ﷺ؟ هل ما زلتم تصرون على الخوض في عرض هذا النبي الشفيع المشفع يوم القيامة؟ والذي أرسله الله رحمة للعالمين: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾.

٦١ - ١١ - لأنه كـمـا أن الأرض تخـرج نباتها، وكـمـا أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا السيد الرب ينبت براً وتسبيحاً أمام كل الأمم.

فكما أن الأرض تـزهو بنباتاتها ومـزروعاتهـا فالله قـد أخرج لكل الأمم، القـرآن الأعظم والإسـلام الأعظم، حتى يكون لـهم فيـه الهـداية إلى الطريق المستقيم، فهذا النبى محمد هو البر والتسبيح أمام كل الأمم، وهذا النبى محمد هو السبب في البر والتسبيح لكل الأمم.

وإلى مسك الختام نهبط على الآية ١٤ من الإصحاح السابع في سفر دانيال وهي: ٧: ١٤ - فأعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدى ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض.

أى إن الله عز وجل قد أعطى لهذا الأصل النوراني الرباني الأعظم، النبي محمد عَلَيْكُمْ ، سلطاناً ومجداً وملكوتًا وهو أنه رسول الله عَلَيْكُمْ ، ودعوته الدين الإسلامي القديم الأقدم، وذلك حتى تتعبد كل الشعوب وكل الأمم، بل وكل الألسنة لله عز وجل، بهذا الدين الإسلامي، دين التوحيد الإلهي.

وسلطانه سلطان أبدى: وذلك لأن الله خلق محمد الصلام من نوره الأعظم، واسمه محمد بجوار اسم الذات الله، وهو سلطان أزلى أبدى.

وملكوته لا ينتهى إلى الأبد، وملكوته لا ينتهى إلى الأبد، بل ودعوته إلى الله الأبد، بل ودعوته إلى التوحيد الإلهى لا نهاية لها، وذلك لأن الدين الإسلامي الأعظم هو دين الدنيا واليوم الآخر والدار الآخرة، بل وما بعد الدار الآخرة بإذن الله.

وها نحن ندلف إلى إشراقة بسيطة على وثيقة الإسلام التى أمر الله بها محمداً عَلَيْكُ للتعامل مع أهل الكتاب في السلم والحرب لتعلموا منها سماحة الإسلام الأعظم وسماحة نبى الإسلام محمد رسول الله عَلَيْكُ .

وهذا هو جزء من الوثيقة التي أمر الله بها نبينا محمد رسول الله على في التعامل مع أهل الكتاب وتابعيهم، وبالتالي أمرنا محمد على الخفاظ على بنودها.

انظروا يا أهل الكتاب إلى مراعاة الدين الإسلامى المحمدى الأعظم، لحقوق ومشاعر أهل الكتاب على المسلمين، والتي لن تكفيها مؤلفات كثيرة، ولكننا هنا نضع النقاط فوق بعض الحروف، من هذه الوثيقة العظماء ليس إلا، وذلك لتعلموا يا أهل الكتاب مدى سماحة هذا الدين الإسلامى الأعظم، ونبينا محمد المعظم الأعظم على المناهدة المعظم الأعظم الأعظم المناهدة المعظم المناهدة المعظم المناهدة المعظم المناهدة المناهد

فقد شاهد الفاروق عمر بن الخطاب رَضِيْ الله والذي أعز الله الإسلام به، وأعزه الله بالإسلام الأعظم، رجلاً ضعيفًا قد كبر وضعف وهزل، فسأل عنه المحيطين به، فقالوا له: يا أمير المؤمنين إنه رجل كتابي من أهل الكتاب قد كبر سنه وضعفت قوته وهزل جسده، فوضع عمر الفاروق عن هذا الرجل الجزية التي هي في رقبته، ويدفعها لبيت مال المسلمين، وقال عمر بن الخطاب لهم: هل كلفتموه بالجزية، حتى إذا كبر وضعف وهزل تركتموه ليستطعم الناس؟؟، بل ولم يكتف عمر رَضِيْ بذلك، بل أجرى على هذا الرجل من أهل الكتاب، وفرض له عشرة دراهم من بيت المال الخاص بالمسلمين، حتى يستعين بها الكتابي في كبره.

وفى وقت السلم، من حقوق أهل الكتاب على المسلمين، عدم التعرض لأهل الكتاب في مالهم أو عرضهم أو دمهم على الإطلاق، وذلك لقول المصطفى على الإطلاق، وذلك المصطفى على الإطلاق، وذلك المصطفى على الإطلاق، وذلك المصطفى المصفى المصف

«من آذي ذميًا فأنا خصمه يوم القيامة».

وكذلك لقول المولى عز وجل في حديثه القدسي:

«يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا».

كما أن من حق أهل الكتاب علينا كمسلمين في هذه الوثيقة الإسلامية المحمدية العظماء، أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب، من حقهم علينا كمسلمين تشميتهم إذا عطسوا وحمدوا الله تعالى، بأن نقول لهم: «يهديكم الله ويصلح بالكم»، بل وورد أن اليهود من بنى إسرائيل، كانوا يتعاطسون عند المصطفى محمد بن عبد الله عليه و رجاء أن يحظوا وينالوا ويفوزوا بقول نبينا عليه ولكن المصطفى محمد عليه كان يقول للعاطسين أو المتعاطسين عنده من اليهود أهل الكتاب: «يهديكم الله ويصلح بالكم».

كذلك أمرتنا الوثيقة الإسلامية المحمدية العظماء، بأن نُهدى الهدايا لأهل الكتاب، بل وأمرتنا هذه الوثيقة الإسلامية بأن نتقبل هدايا أهل الكتاب.

وكذلك أمرتنا هذه الوثيقة الإسلامية المحمدية العظماء بأن نأكل ونتناول، بل ونتداول ونبيع ونبتاع طعام أهل الكتاب، وذلك لقول الله تعالى:

#### ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٥].

وكذلك ورد عن محمد ﷺ أنه كان يُدعى إلى طعام يهود المدينة، وكان محمد ﷺ يُلبى الدعوة، بل ويأكل مما يقدم له من طعام هؤلاء اليهود من أهل الكتاب!!

إذًا يتضح لنا أن هذه الوثيقة الإسلامية المحمدية العظماء، قد منحت اليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب، في حالة السلم معظم أو كل الحقوق المكفولة للمسلمين، وهذه الحقوق التي ذكرناها أو نذكرها على سبيل المثال وليس الحصر.

وكذلك من بنود هذه الوثيقة، مراعاة المسلمين لمشاعر ومعتقدات أهل

الكتاب، بل وعدم الخوض في المعتقدات، أو انتقاد هذه المعتقدات من شعائر ونُسك وعبادات.

وكذلك من بنود هذه الوثيقة، مراعاة المسلمين لكل مشاعر أهل الكتاب من حُزن وفرح وسرور، بل والخوف على أحاسيسهم، فقد روى أن عمر بن الخطاب الفاروق رَحُوالِيَّكُ وأرضاه عندما دخل فلسطين فاتحًا فزار فيها كنيسة القيامة، وقد رحب جميع الأساقفة والقساوسة في هذه الكنيسة به، وذلك لعلمهم بعدل وسماحة وقدر ابن الخطاب رَحُوالِيُّكُ ، وإذا بوقت الصلاة قد جاء وحل فأذن القساوسة والأساقفة لعمر بن الخطاب بالصلاة في كنيسة القيامة فرفض عمر الصلاة في الكنيسة، فظن جميع الأساقفة والقساوسة أنه يتأذى من الصلاة في كنيستهم، لعلمه أو لاعتقاده أن الكنيسة مكان غير طاهر!

ففطن عمر إلى ذلك الشعود الداخلى للأساقية والقساوسة، فقال لهم: والله لم أرفض الصلاة في كنيستكم، إلا مخافة من أن يأتي يوم على المسلمين فيهدمون لكم الكنيسة، ويتعلل هؤلاء المسلمين أن عمر بن الخطاب قد صلى فيها، فتهللت وجوه الأساقفة والقساوسة، وعلموا بل وتيقنوا من سماحة الإسلام، وعدل عمر بن الخطاب، بل وعدل دين الإسلام المحمدي الأعظم، وعلم الأساقفة والقساوسة أن الإسلام ونبي الإسلام محمداً عَلَيْهُ، قد أمر المسلمين كافة بمراعاة مشاعر أهل الكتاب، في كل كبيرة وصغيرة، ولو في المستقبل.

ولنأت إلى أمر هذه الوثيقة الإسلامية المحمدية، بزيارة مرضى أهل الكتاب وعيادتهم، بل والدعاء لهم بالشفاء والمعافاة، من موقف نبينا محمد على من اليهودى جاره، والذى كان يضع القاذورات والفضلات يوميًا أمام دار المصطفى على من المصطفى على من المحمد على المصطفى على المصطفى على المعالم من المحيطين أنه مريض، فذهب المصطفى الله عن ذلك اليهودى، فعلم من المحيطين أنه مريض، فذهب المصطفى الى اليهودى فى داره سائلاً عنه وعائداً له، وقائلاً له: إننى لم أجد الأمانة التى تضعها يوميًا أمام دارى، فسألت عنك فعلمت أنك مريض فوجب على

أن أزورك وأعودك، بل وأدعو لك بالشفاء، فتعجب اليهودى، وسأل المصطفى متعصبًا مذهولاً أدينكم الإسلام يأمركم بهذا؟ فأجاب المصطفى عليه قائلاً: نعم، فأسلم اليهودى قائلاً: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله!!، فما رأيكم أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب فى عظمة الإسلام وعظمة نبى الإسلام محمد عليه .

ونكتفى بهذا القدر من الوثيقة الإسلامية المحمدية العظماء في حالة السلم. ونأتى إلى بنود هذه الوثيقة في حالة الحرب والقتال:

فقد أوصى نبينا المصطفى محمد بن عبد الله ﷺ، جنوده المحاربين من المسلمين والمؤمنين بأن لا يقتلوا طفلاً ولا شيخًا ولا يقتلوا امرأة!!

وكذلك أوصى المصطفى عَلَيْ المسلمين، وأمرهم بأن لا يقطعوا نخلاً ولا شجرًا، بل ولا يُتلفوا زرعًا، كذلك أمر المصطفى عَلَيْ جنوده المحاربين، أن لا يهدموا صومعة ولا بيعة، ولا معبد ولا كنيسة، بل وأمر المصطفى عَلَيْنَ جنوده المسلمين، بأن لا يأسروا قسيسًا ولا حبرًا، ولا عابدًا ولا متعبدًا، ولا راهب ولا كاهن.

فهل سمعتم أيها المؤلفون من أهل الكتاب، عن مبادئ وقيم ومُثل وروعة مثل ما أمر به المصطفى نبينا محمد ﷺ، جنوده المسلمين والمؤمنين المحاربين؟

بل وعَنَّف المصطفى عَلَيْكَةً الصحابى الذى قتل أحد أهل الكتاب، بعد ما نطق بالشهادة، ظانًا أن الكتابى نطق الشهادة، ليعصم بها نفسه ودمه من القتل، فعنف المصطفى وبكت هذا الصحابى، قائلاً له: هلا شققت عن صدره، وعلمت أن هذا الكتابى قد نطق الشهادة من قلبه أم لا؟

وفى القرآن الأعظم أمر الله نبينا محمد على الله بأن يدعو إلى الدين الإسلامي المحمدي بالحكمة والموعظة الحسنة، بل وأن يجادل نبينا محمد عليه أهل الكتاب بالتي هي أحسن، في سورة النحل الآية (١٢٥) وهذا نصها:

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَدِينَ ﴾ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَدِينَ ﴾

وكذلك أمر نبينا المسلمين المحاربين بعدم التمثيل بجثث الموتى من الأعداء، من أهل الكتاب، وقال لنا المولى عز وجل في سورة النحل الآية (١٢٦):

### ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾

وكذلك أمرنا المولى عز وجل، أن لا نضغط على أحد من أهل الكتاب أو لا نُكرهه على الدخول في الدين الإسلامي، في سورة البقرة الآية (٢٥٦):

#### ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾

وكذلك أمرنا الله بحسن المجادلة مع أهل الكتاب، في سورة الحج الآية (٦٨):

#### ﴿ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

وخير ختام لهذه الخاتمة، ولهذا الجزء الأول سورة الكافرون وهذا نصها:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ (٣) وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ (١) ﴾ .

وأخيرًا وليس بآخر أقول لكم أيها المؤلفون والكتاب، من أهل الكتاب: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْمَعَى والأَعْمَى والأَعْمَى والأَعْمَى والأَعْمَى والأَعْمَى وعلى آله وصحبه وسلم وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

### المراجع

• الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد.

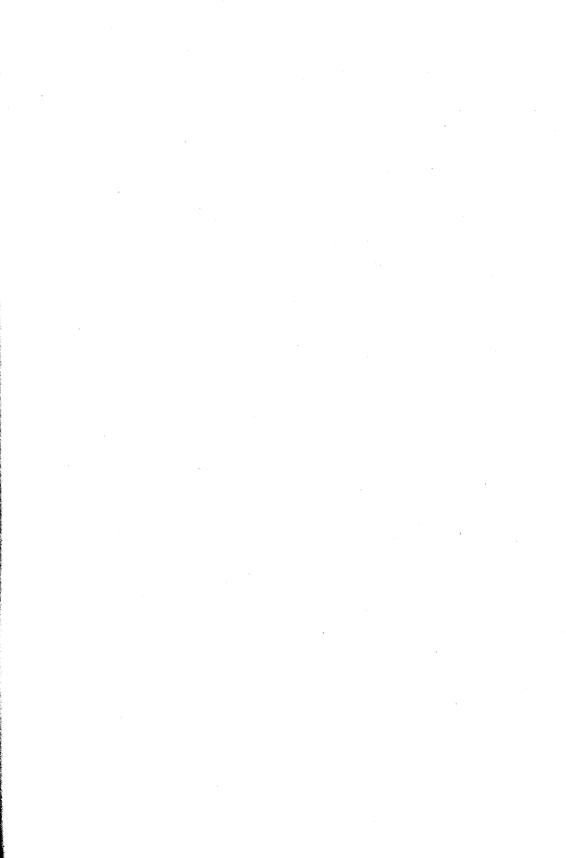

## الفهرس

| رقم الصفحة  | الموضوع                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣           | إهداء الكاتب                                                   |
| ٥           | استهلال                                                        |
| 10          | المقدمة                                                        |
|             | الفصل الأول                                                    |
| ٤١          | محمد ﷺ أول الخلق وإقسام الله عز وجل بمواقع النجوم              |
|             | الفصل الثانى                                                   |
| 0 V         | النبوءات في الإنجيل تبشر بنبينا محمد ﷺ                         |
|             | الفصل الثالث                                                   |
|             | آيات إنجيل متى تـؤكد أن المسيح عَلَيْكَلِم بشر ورسـول وداع إلى |
| 117         | وحدانية الله عز وجل                                            |
|             | الفصل الرابع                                                   |
|             | جلاء الأفهام ومحو الأوهام عن محمد عَلَيْكُ نبي الإسلام         |
| 149         | وخير الأنام                                                    |
|             | الفصل الخامس                                                   |
|             | آيات من كتابكم المقدس أيها المؤلفون والكتاب من أهل الكتاب      |
| 711         | تدحض مزاعمكم وادعاءاتكم وافتراءاتكم                            |
|             | الفصل السادس                                                   |
|             | صراع الحضارات بين الوعد الإلهى لإسحاق، والتكفل                 |
| 700         | لإسماعيل ومقتطفات من إنجيل برنابا                              |
|             | الفصل السابع                                                   |
|             | مقتطفات من إنجيل برنابا ونبذة عما ورد عن برنابا في سفر         |
| 797         | أعمال الرسل                                                    |
| T { }       | الخاتمة                                                        |
| <b>7</b> 00 | الفهـرس                                                        |